

نِفَيْدُ اِثَّى أ.د. حَرَّزَ خَلِفَ الْخَمِيْدِيِّ مَنْظُرُالْذِيْنَانَ

إِنفَاهُ وَأَعَنَىٰ بِهِ عَبُدُ اِنْ عَبُدُ الْعَلِيْرِ يَرْجُعُمَا الْمَالِيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلِيْرِ الْعَلِيْرِ الْعَلِيدِ الْعَل



خاد الحديدة المرابعة المرابعة



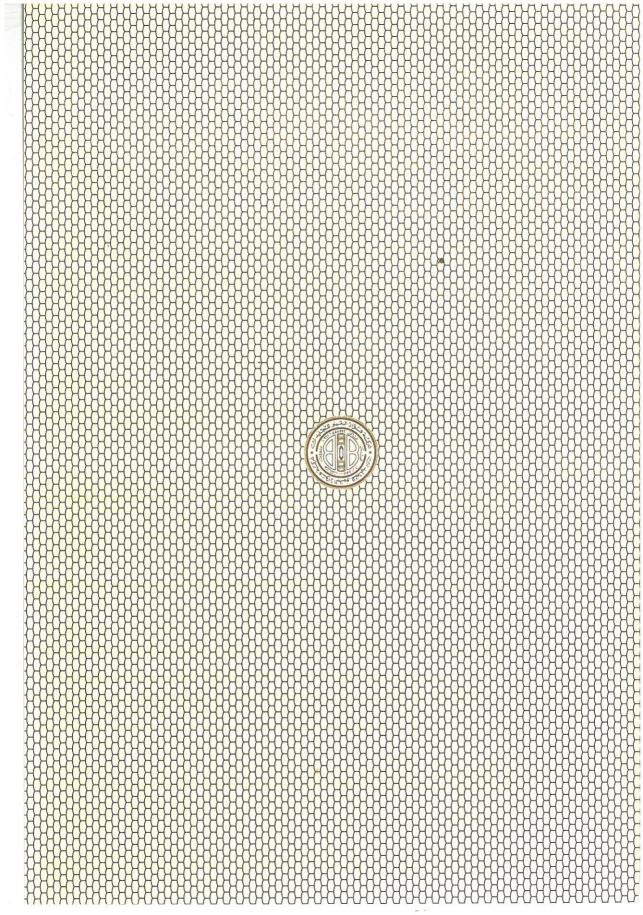





جَمِيْعُ الْحُقُوقِ عَفُوظَةٌ الطُّنْعَةُ الأولى P731 @ -11.7a

للطباعة والنشنر والتوزيع almotmiz1437h@gmail.com daralamajid@gmail.com

للظباعة والنشير

قامت بطباعته والجراجه دار قرط به للطباعة والسَّر والتوزيع بيروت - ليان جوال: ۲۰۹۲۱۳۸۳۱۰۶۳ dar kortoba@hotmail.com







### مُقَدِّمَةُ المُعَتَنِي بِالْكِتَاب

إنَّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا آللَهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ ﴿ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ ﴿ وَآلَ عَمِوانَ ] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْبِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجِالًا كَانَ عَلَيْكُمْ رَجِالًا كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( النساء]

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

أما بعد: فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد:

[فقد كان الناس قبل مبعث محمد عليه في جاهلية جهلاء يعيشون في ظلمات من الشرك والجهل، وتسيطر عليهم الخرافات، ويتطاحنون في نزاعات وصراعات قبلية، يسبي بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، يعيشون في تخلُف وهمجية وفرقة، شعارهم:

# ومَن لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوضِهِ بسلاحِهِ يُهدَّمْ ومَنْ لا يَظلمِ النَّاسَ يُظْلَمِ حَيْ لَا يَظلمِ النَّاسَ يُظْلَمِ حتى إذا أذن الله لشمس الإسلام أن تشرق، بعث محمَّداً عَيَّا ليعلن للبشريَّة أنَّه: «لا إله إلَّا الله، ولا معبود بحق سواه».

لقد جاء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والغاية العظمى من الخلق، كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَمُ الجهاد.

ثلاث عشرة سنة في مكة والنّبي ينه يدعو إليه، ويغرس جذوره في أعماق النفوس، ويبني أسسه ودعائمه في سويداء القلوب، ويثبت أركانه في الوجدان؛ حتى اتضحت سبيله للسالكين، وبانت معالمه للراغبين، فأظهر الله الحق وأزهق الباطل، وأضاءت القلوب أنوار التوحيد الخالص، فَجلتْه من أوضار الشرك، وصقلته من أدران التنديد.

لقد جاء النَّبيُ عَلَيْ والقلوب أرضٌ جرداء، فسقاها من نمير التوحيد، وأرواها من سلسبيل الإخلاص، وساقها إلى الله دليل المتابعة، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فعزت الأُمَّة بعد ذلتها، واجتمعت بعد فرقتها، وصارت غالبة بعد أن كانت مغلوبة.

بقيت العقيدة على صفائها ونقائها وطهرها؛ حتى إذا قضى الله أمراً كان مفعولاً، ودخل في دين الله من لم يتشرَّب قلبه التوحيد الخالص، حدث في النَّاس الخلل، وتفرَّقت بهم السُّبل، وراجت المذاهب المنحرفة، والأفكار الهدَّامة، وأطلَّت الفتن برأسها، وفشت البدع ببؤسها، حتى إذا زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً؛ قيَّض الله من أئمَّة الهدى، وأعلام الدجى من يعيد النَّاس إلى مشكاة النبوة وقلعة الإيمان، ويكشف لهم زيوف الباطل، ويدحض شُبه المبطلين، ويردهم إلى منهج السَّلف الصَّالح.

إنَّ المتبصر في تاريخ الأُمَّة الإسلاميَّة؛ ليرىٰ أن عزتها وعلوها وغلبتها ودينونة الأُمم لها مرتبطة بصفاء عقيدتها، وصدق توجهها إلى الله، واتباعها لأثر النَّبيِّ عَلَيْ، وسيرها على منهج السَّلف الصَّالح، واجتماعها علىٰ أئمَّتها، وعدم منازعتهم في ذلك، وأنَّ ذلَّها وضعفها وانخذالها، وتسلط الأُمم عليها مرتبط بانتشار البدع والمحدثات في الدِّين، واتخاذ الأَنداد والشركاء مع الله، وظهور الفِرَق الضالَّة، ونزع يد الطاعة، والخروج على الأئمَّة.

إنَّ الانحرافات العقدية، والحيدة عن منهج السَّلف الصَّالح، والانخداع بزخرف قول أرباب المذاهب المنحرفة هو الذي فرق الأُمَّة، وأضعف قوتها، وكسر شوكتها، والواقع شاهد على ذلك، ولا مخرج لها من ذلك إلَّا بالرجوع إلى ما كان عليه النَّبي عَلَيْ وأصحابه وأئمَّة الهدى، فلن يصلح آخر هذه الأُمَّة إلَّا بما صلح به أولها. وإنَّ النكوص عن جادة التوحيد، والرغبة عن منهج السَّلف الصَّالح، منافاة للعدل، ومجافاة للعقل. قال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ للعقل. قال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴿ [الحديد: ٢٥].

وإنَّ أعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وبه قوامه، وإنَّ أظلم الظلم الشرك، قال تعالىٰ حكاية عن لقمان في وصيته لابنه:

﴿ يَبُنَىٰٓ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾، وإنَّ أعظم الفرية أن تُشرك بالله وقد خلقك.

وإذا كان الله ﷺ قد أمر بالإصلاح، ونهى عن الفساد والإفساد، كما قال جلَّت عظمته : ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ) ﴿ [الأعراف].

فإنَّ أعظم الإفساد أن تُفْسَد عقائد النَّاس، وتصوراتهم، وأفكارهم، ويُقطع عليهم الطريق في مسيرهم إلى الله، ويُحَادَ بهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها.

قال الرسول ﷺ: «كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفطرة، فأَبواهُ يُهوِّدانه أَو يُنصِّرانه أَو يُمجِّسانه»(١).

ويعضده قول النَّبي عَلَيْ الله إنَّ رَبِّي أَمَرَني أَنْ أُعَلِّمكم ما جَهلتُم، ممَّا عَلمَني يَومي هَذا: كل ما نَحلتُه عبداً حلال، وإنِّي خَلقتُ عبادي حنفاء كلهم، وإنَّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمَرَتْهم أن يُشركوا بي ما لم أُنزل به سلطاناً..."(٢).

ولا شك أنَّ هذا أعظمُ الظلم وأشنعُه، كيف لا، وقد صار عاقبة ذلك خسرانَ الدُّنيا والآخرة.

وفي هذه الأزمنة المتأخرة التي حدثت فيها الغِير، وتزينت الدُّنيا لخُطَّابها، كشف أهلُ الأهواء عن أقنعتهم، وانتشرت بدعهم، وأحْيِتْ منسية، مذاهبُ أسلافهم بعد أن كانت بائدة، ونُبِشَتْ كتب لهم كانت منسية، وظهرت أفكار جديدة، وبرزت جماعات معاصرة متباينة في مقاصدها، مختلفة في توجهاتها، متناقضة في غاياتها ووسائلها، كلما خرجت جماعة أو فرقة لعنت أُختها، وتطاول أُناسٌ علىٰ قامة التوحيد والسُّنَة، ولوَّنُوا أفكار النَّاس، وأفسدوا عليهم عقائدهم، وهوَّنوا عليهم أمر الشرك، ورفعوا أعلام الفتن، ونازعوا ذوي السلطان في سلطانهم، وشاقُّوا الرَّسول من بعد ما تبيَّن لهُم الهُدى، واتبعوا غيرَ سبيل المؤمنين. ممَّا يوجب على الغيورين من علماء الأُمَّة ودعاة السُّنَة المقتفين للأَثر؛ القيام بواجب الإبانة عن أصول الدِّيانة، وتبيين معالم منهج

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

السَّلف، وإيضاح سبيله، وتقريب كتب أئمَّة الهُدىٰ، وإبرازها بالتحقيق وشرح عبارات الأئمَّة، وبيان مقاصدهم والعناية بأمر التوحيد والمنهج في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم، وإرشاد العباد إلى اتباع خطى النَّبي عَيْدٌ ولزوم سُنَّته، والسَّير علىٰ أثر أصحابه امتثالاً لقوله تعالى:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ لَحْدِثُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ لَحَدِثُ اللَّهِ ﴾ [آل عمران].

وقول النَّبي عَلِيَّ: «أُوصيكُم بتقوى اللهِ والسَّمعِ والطَّاعَة، وإن كان عَبْداً حَبَشيًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدي فَسَيرى اخْتِلافاً كَثيراً؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ؛ تَمَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا علَيْهَا بِسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ؛ تَمَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا علَيْهَا بِلنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ بِلْعَة مَلَلَّة» وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة» (۱)، فهذا هو الصراط المستقيم، الموصل إلى رضا ربِّ العالمين.

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ الْأَنعام]. وهو السبيل الذي دعا إليه رسوله محمَّد ﷺ ، قال تعالى:

وَقُلْ هَاذِهِ عَسِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وهو عقيدة الفرقة الناجية التي أُخبر عنها النَّبي عَلَيْكَ بقوله:

«لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذلَهُمْ؛ حَتَّىٰ يأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ»(٢).

وهي التي بقيت على ما كان عليه النَّبي عليه وأصحابه؛ ففي

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، باب (۲۸) حديث (۲۱ ۲۳۲).

الحديث أنَّه ﷺ قال: «... وَإِنَّ بَنِي إسرائيل تَفَرَّقَت عَلَىٰ ثنتين وسَبْعِينَ مِلَّة، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً؛ كُلُّهُم في النَّارِ إلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» مِلَّة، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً؛ كُلُّهُم في النَّارِ إلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» قال ـ أي: عبد الله بن عمرو راوي الحديث ـ: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وأصحابي»(١).

ومن هنا تأتي أهميَّة العناية بهذا الأمر، وتربية الناشئة عليه، وتصحيح مسيرة الصحوة إليه؛ حتى لا تتشعب بها السُّبل، فتضل في متاهات الأهواء والفتن](٢).

وقد وفّق الله ﷺ عدداً من مشايخنا وعلمائنا ونفراً من طلبة العلم المخلصين إلى الاهتمام بهذا الموضوع العظيم تدريساً وتحقيقاً وتأليفاً، وكان منهم:

صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي حفظه الله في كتابه الكبير الماتع: «حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسُّنَة».

وقد انتقيتُ من هذا الكتاب النفيس البحث الذي يتعلق بمحبة النبي الكريم على ، رغبتُ إفراده بالنشر لما حواه من فوائد عظيمة وتحقيق بديع ، وسمَّيته : «نهج الوصول إلى حقيقة محبة الرسول على الله به عموم المسلمين ؛ لأن من حقه على أمته أن تكون الألسنة رطبة بالثناء على كل ما يتعلق به مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ، وبيان ضرورة الثناء على سُنته وإيضاح محاسنها والتمسك بها ، لأن التعظيم الحقيقي للنبي على لا يكون إلا وفق ما أمر به الشارع الحكيم .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) إستفدته من مقدمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله لكتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح.

وأسأل الله على أن يجزي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي حفظه الله خير الجزاء. وأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك له في عمره وعلمه وعمله.

كما أسأله جلَّ ثناؤه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم مقرِّباً إليه مباركاً نافعاً لعباده، إنه سبحانه سميع مجيب.

ختبه

الفَقِمُ إِلَى عَفَوْرَبّه

عَبُدُ الْجَبّارِ بَرْعَبُدُ الْعَظِيهُ بِنَ مُحَيَّدٌ آلُ مَا خِدَ

عَبُدُ الْجَبّارِ بَرْعَبُدُ الْعَظِيهُ بِنَ مُحَيَّدٌ آلُ مَا خِدَ

غَفَرَ اللّهُ لَهُ وَلُوَالدَيْهِ وَلِمِيعِ لِمُسْلِمِينَ

a.J.majid@hotmail.com



#### تمهيد (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)

[ينبغي الحذرُ والتحرُّزُ مِنَ الاشتباهِ الذي قد يحصل ما بين حقّ الله تعالى وما للرسول مِنْ حقِّ؛ إذ قد يَقَعُ التداخلُ بين الحقَّيْن على وجه لا يشعر العبدُ فيه بالفرق، وقد يتعمَّدُ الخلط بين المفهومين ظانّاً أنه بذلك يؤدِّي واجباً تُجاهَ النبيِّ عَيْقٍ، أو قد يكون مدفوعاً بفرطِ محبَّةِ النبيِّ عَيْقٍ، والمبالغةِ في تعظيمه؛ فيتجاوزُ بذلك حدودَ حقِّ الله تعالى الخالصِ فيجعلُه \_ ظلماً \_ مِنْ حقِّ الرسول عَيْقٍ، فيصرف \_ بذلك \_ العبادة إليه، فيع في الشرك المنهيِّ عنه بهذه الأسباب أو بغيرها، فلا يحقِّق \_ بالتالي \_ فيقع في الشرك المنهيِّ عنه بهذه الأسباب أو بغيرها، فلا يحقِّق \_ بالتالي \_ رُكْنَ الشهادة ولا شَرْطَها.

والمعلومُ أنَّ لله حقّاً خالصاً لا يُشْرَكُ فيه معه غيرُه، وهو ما يختصُّ به مِنَ الربوبية والألوهية، والأسماء والصفات؛ فإنَّ كُلَّ ما دَعَا إليه الشرعُ الحكيمُ مِنْ أنواع الطاعات وأعمالِ الخير والإحسان ممّا أَمَر به وحتَّ على فعلِه ورغَّب فيه مِنَ الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة داخلٌ في مفهوم العبادة وعمومِها، لا يجوز صرفُه - بحالٍ - لغير الله تعالى، بل حقُّ اللهِ المؤكَّدُ على العبيدِ وجوبُ صرفِ كُلِّ العبادات له دون غيره؛ لأنه هو المعبودُ المُطاع، ولا معبودَ بحقِّ سواه، وهي الغايةُ التي خَلقَ اللهُ الخَلْقَ لأجلها، ﴿وَمَا خَلَقُ اللهِ لَيَعْبَدُونِ إِنَّ الْعَالَمَا عَلَى العبيدِ عَلَى العبيدِ وجوبُ عبودَ بحقِّ سواه، وهي الغايةُ التي خَلقَ اللهُ الخَلْقَ لأجلها، ﴿وَمَا خَلَقُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونِ إِنَّ اللهُ تعالى، كما والمعلومُ أَنْ لا نصيبَ لأحَدٍ في الجنَّة بدون القيام بحقِّ الله تعالى، كما جاء في حديثِ مُعاذ بنِ جبلٍ فَيْ اللهِ قال: قال النبيُّ ﷺ: "يَا مُعاذُ، أَتَدْرِي

مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»، قَالَ: «أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ»، قَالَ: «أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» فَقَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»، قَالَ: «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ» (۱).

قال السعديُّ وَهُلَّاهُ: "وهذا النوعُ \_ يعني: توحيدَ الألوهية والعبادة \_ زبدةُ رسالةِ الله لرُسُله؛ فكُلُّ نبيِّ يبعثه الله يدعو قومَه يقول: ﴿اَعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهِ عَبُرُهُ وَالأع ـ واف: ١٥٩]، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهٍ عَبُرُوا اللّهَ وَلَجَمِّنِبُوا الطّعُوبَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وهو الذي خَلَق الله الخُلْقَ لأجله، وشَرَع الجهادَ لإقامته، وجَعَل الثوابَ الدنيويُّ والأخرويُّ والأخرويُّ لمَنْ قام به وحقَّقه، والعقابَ لمَنْ تَركه، وبه يحصل الفرقُ بين أهل السعادة القائمين به، وأهلِ الشقاوةِ التاركين له (٢٠)، وقال كَلِّللهُ في موضع آخرَ: "فجميعُ الكُتُبِ السماويةِ وجميعُ الرُّسُل دَعُوا إلى هذا التوحيد، ونَهَوْا عن ضدَّه مِنَ الشركُ والتنديد، وخصوصاً محمَّدُ عَلَيْ وهذا القرآنُ الكريم؛ فإنه أَمَر به وفَرَضه وقرَّره أعظمَ تقريرٍ، وبيَّنه أعظمَ بيانٍ، وأخبر أنه لا نجاةَ ولا فلاحَ ولا سعادةَ إلّا بهذا التوحيد، وأنَّ جميعَ الأُدلينِ وأصلُ الأصولُ كلها وأساسُ الأعمال» (٣).

وأنَّ للرُّسُل والأنبياء صلواتُ الله وسلامُه عليهم \_ مِنْ جهةٍ أخرى \_

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ في كتاب التوحيد بابُ ما جاء في دعاء النبيِّ ﷺ أُمَّتَه إلى توحيد الله تَبارَك وتعالى برقم (٧٣٧٧)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان برقم (٣٠)، مِنْ حديثِ معاذ بنِ جبلِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) «الحقُّ الواضح المبين» للسعدي (ص١١١).

<sup>(</sup>٣) «القول السديد» للسعدي (ص١٣).

حقّاً خاصّاً: هو توقيرُهم وتبجيلهم وإعانتُهم ونُصرتُهم وتقديرهم بما يُستجِقُون؛ لقوله تعالى: ﴿وَثُمَرْرُوهُ وَتُوقِرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]، وهذا الحق الخاصُّ للرُّسُل والأنبياء ﴿ يَندرِجُ في النصيحة لرسول ﷺ في الحديث المشهور: «اللِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإَرْسُولِهِ وَلِإَرْسُولِهِ اللهِ المشهور: «اللِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإَرْسُولِهِ وَلِإَرْسُولِهِ النَّهِ فَالمَدِينَ وَعَامِّتِهِمْ (١)، قال الخطّابيُ وَغَلِلهُ: «وأمّا النصيحة لرسوله ﷺ فإنما هي في تصديقه على الرسالة، وقبولِ ما جاء به ودَعَا إليه، وطاعتِه فيما سنَّ وشَرَع وبيَّن مِنْ أمرِ الدِّين وشَرَح، والانقيادِ له فيما أَمَر ونَهَى وحَكَم وأَمْضى، وتركِ التقديم بين يدَيْه، وإعظام حقّه وتعزيره وتوقيره ومؤاذرتِه ونصرتِه، وإحياء طريقته في بَثِّ الدعوة وإشاعة وبعزيره وتوقيره ومؤاذرتِه ونصرتِه، وإحياء طريقته في بَثِّ الدعوة وإشاعة وباعِثُه فقال: ﴿وَمَا يَظِقُ عَنِ الْمُؤَى فَيُ إِنْ هُو إِلاً وَحَى يُوكِي النجماء النجماء وقبَال : ﴿وَمَا يَظِقُ عَنِ الْمُؤَى فَي إِنْ هُو إِلاً وَحَى يُكَافِئ فَي النجماء وأَمْ وقياً يَعْ اللهُ وَنَطَق به؛ فإنه لكَمَا وَصَفه ربُّه وباعِثُه فقال: ﴿ وَمَا يَظِقُ عَنِ الْمُؤَى فَي الْمُوكِ وَيَمَا شَجَرَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَحِيدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّا مِتَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا فَي النساء] (النساء) (٢٠٠٠).

وأمَّا قولُه تعالى في سورة الفتح: ﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا إِنَّ فَإِنَّ التسبيح مِنْ حقوق الله الخاصّة به؛ فلا يجوز تسبيحُ الرسول عَلَيْ كما يُسبَّحُ الله تعالى فإنَّ ذلك يُعَدُّ ـ بلا شكِّ ـ شركاً بخلافِ الإيمان بالله ورسوله وطاعتِهما؛ فإنهما مِنَ الحقوق المشتركة بين الله ورسوله؛ لقوله تعالى: ﴿ لِتُوَّمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الفتح: ٩]؛ ولقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللهَ والرسولِ وطاعتُه وَأَطِيعُوا اللهُ والرسولِ وطاعتُه هو ـ في حقيقة الأمر ـ إيمانٌ بالله وطاعةٌ له؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ١٠]، «فذكر اللهُ ـ في هذه الآية ـ الحقّ الحقق عليه المَا الله والرسولِ والحقق الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ١٠]، «فذكر اللهُ ـ في هذه الآية ـ الحقّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة برقم (٥٥) مِنْ حديثِ تميم بنِ أوسِ الداريِّ فَيُظْهُ.

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديثُ» للخطَّابي (١/١٩٢).

المشترك بين الله وبين رسوله وهو: الإيمان بهما، والمختص بالرسول وهو: التعزير والتوقير، والمختص بالله وهو: التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها»(١).

لذلك يَحْرُمُ مجاوزةُ الحدِّ المشروع في الأنبياء والرُّسُلِ الله والعُلُوُ فيهم؛ خشيةَ رفعِهم مِنْ درجة النبوَّةِ إلى حيِّزِ صفات الربوبية والألوهية: كنسبة عِلْمِ اللوح والقلم للرسول عَلَيْم، أو اعتقادِ القدرة فيه على كشفِ الضرِّ أو جلبِ النفع والخير، وما يَنجَرُّ عنه مِنْ دعائه والاستغاثةِ به فيما لا يقدر على تحصيله إلَّا الله تعالى، والتوكُلِ عليه، ونحو ذلك ممَّا يُنافي التوحيد؛ لكونها مِنَ الحقوق الخاصَّةِ بالله عَلَى، سواءٌ وَقع التداخلُ والخلطُ بين هذه الحقوقِ مِنْ غير تميُّز بينها \_ جهلاً \_ أو بدعوى مَزيدِ محبَّة النبيِّ عَلَيْهُ المُفْرِطة، علماً أنَّ محبَّة الرسولِ الحقيقية إنما هي متابَعتُه والمسارَعةُ في طاعته فيما يُحِبُّه الله مِنَ الإيمان والعمل الصالح، ومِنْ والمسارَعةُ في طاعته فيما يُحِبُّه الله مِنَ الإيمان والعمل الصالح، ومِنْ دفعِ ما يبغضه مِنَ الكفر والفسوق والعصيان؛ فالمحبَّةُ لها علامتان: فهي دفعِ ما يبغضه مِنَ الكفر والفسوق والعصيان؛ فالمحبَّةُ لها علامتان: فهي لا تتمُّ إلَّا بتجريد المتابَعةِ لشرع الله الذي جاء به النبيُ عَلَيْهُ عن ربه.

أُوَّلاً: لقوله تعالى: ﴿ فُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ إِنَّ الله عمران]، وممَّا جاء به ﷺ عن ربِّه: إفرادُ الله بالعبادة بجميع أنواعها ومراتبها وصُورِها مِنْ غيرِ صرفِ أيِّ أَفِوادُ الله بالعبادة بجميع أنواعها ومراتبها وصُورِها مِنْ غيرِ صرفِ أي شيءٍ منها لأحَدٍ كائناً مَنْ كان، وهذا معنى كلمةِ التوحيد.

ثانياً: ولا تتم محبّة الله - إلّا بموالاته تعالى وموافقته فيما يُحِبُّ ويكره؛ فيُحِبُّ العبدُ ما يُحِبُّه ربَّه ويبغض ما يبغضه؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿قُلُ إِن كَانَ ءَابَاَؤُكُمُ وَأَبْنَآوُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمُولُ اَقْتَوْتُهُوهَا وَجَدَرُةٌ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَرِكُنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن اللهِ وَرسُولِهِ وَجَدَرةُ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَرِكُنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن اللهِ وَرسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبُصُوا حَتَى يَأْتِ اللهُ بِأَمْرِهِ التوبة: ٢٤]، وبقوله عَلَيْ:

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (ص٩٣٤).

«[فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ]، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ [وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ]»(١).

ولتثبيتِ هذه الحقائقِ والمعاني في نفوس المسلمين وترسيخِها أفصح القرآنُ الكريم أنَّ النبيَّ عَلَيْ بَشَرُ يدعو إلى عبادة الله وَحْدَه لا شريكَ له وإلى إقامةِ دِينِه مقيَّداً بما جاء به مِنْ سنَّتِه، قال تعالى: ﴿قُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَحَدُّ فَنَ كَانَ يَرْحُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلُ إِللهُ أَنَّا اللهُ كُمْ إِللهُ وَحَدُّ فَنَ كَانَ يَرْحُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلُ إِنَّا أَنَّا اللهُ كُمْ إِللهُ وَحَدُّ فَنَ كَانَ يَرْحُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَبَلاً صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا إِنَّ اللهُ وَاللهُ وَالكَهْفَ]، وقد بين ابن القيِّم وَخَلَلهُ عَمَلاً صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا إِنَّ العمل أربعةُ: واحدٌ مقبولٌ، وثلاثةُ مردودةٌ؛ فالمقبولُ ما كان لله خالصاً وللسنَّة موافِقاً، والمردودُ ما فُقِدَ منه الوصفان أو أحَدُهما، وذلك أنَّ العمل المقبولَ هو ما أَحَبَّه اللهُ ورَضِيَه، وهو \_ سبحانه \_ إنما يُحِبُّ ما أَمَر به وما عُمِلَ لوجِهِه، وما عَدَا ذلك مِنَ الأعمال فإنه لا يُحِبُّها، بل يمقتها ويمقت أهلَها» (٢).

وفصَّل ابنُ رجبِ رَظِّهُ مسألةَ العمل \_ مِنْ حيث ظاهِرُه وباطِنُه \_ بما نصُّه: «.. وإنما يتمُّ ذلك بأمرين: أحَدُهما: أَنْ يكون العملُ \_ في ظاهِرِه \_ على موافقةِ السنَّة، وهذا هو الذي تَضمَّنه حديثُ عائشة وَ عَيُّهَا: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ» (٣)، والثاني: أَنْ يكون العملُ في باطِنِه يُقْصَدُ به وجهُ الله عَيْل، كما تَضمَّنهُ حديثُ عمر: «الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان باب: حبُّ الرسولِ ﷺ مِنَ الإيمان (١٤) مِنْ حديثِ أبي هريرة ﷺ، وأخرجه البخاريُّ (١٥)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٤٤)، مِنْ حديثِ أنس بن مالكِ ﷺ.

<sup>(</sup>۲) «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (۲/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨)، مِنْ حديثِ عائشة رَبِيُّا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «بدء الوحي» باب: كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول الله ﷺ؟ (١)، ومسلم في «الإمارة» (١٩٠٧)، مِنْ حديثِ عمر بنِ الخطَّاب ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ.

وقال الفُضَيْلُ كَلَّلَهُ في قوله تعالى: ﴿لِبَالُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَصَّنُ عَمَلاً ﴾، قال: «أَخْلَصُه وأَصْوبُه»، وقال: «إنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقْبَلْ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقْبَلْ، حتَّى يكون خالصاً وصواباً»، قال: «والخالصُ إذا كان لله عَيْلَ، والصوابُ إذا كان على السنَّة»»(۱).

ولهذا كان الدعاءُ لجلبِ الخير والنفع أو لكشفِ الضرِّ أو دفعِ السوء والأذى إنما هو موجَّهٌ للمعبود الحقِّ دون غيره لقوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ النُّرِ عَنَكُمْ وَلَا تَقُويلًا ﴿ اللَّهِ اللهِ فَقَدْ عَبَده، ومَنْ دَعَا مخلوقاً مع الخالق فقد أشرك، فإذا دَعُوتَ فادْعُ ربَّك ولا تَدْعُ معه أحداً، وكيف تدعو مَنْ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً ؟! وإذا تَوسَّلْتَ فتَوسَّلْ بأعمالك: بإيمانك وتوحيدك، وباتِّباعك لمحمَّد الله مِنْ عظيم واعتقادِك ما له عند الله مِنْ عظيم المنزلة وسُمُوِّ المقام عليه وعلى آله الصلاةُ والسلامُ (٢٠)، ولقوله تعالى: فَقُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَقُعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿ [يونس: ٤٩].

قال الشيخ محمَّد صدِّيق حسن خان وَ اللهُ في حكم التوجُّه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة به ما نصُّه: «وفي هذا أعظمُ واعظِ وأبلغُ زاجرٍ لمَنْ صار ديدنُه وهِجِّيراهُ المناداةَ لرسول الله على والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعِها إلَّا اللهُ سبحانه، وذلك مَنْ صار يطلب مِنَ الرسول على تحصيله إلَّا اللهُ سبحانه؛ فإنَّ هذا مقامُ ربِّ العالمين الذي خَلَق الأنبياءَ والصالحين وجميعَ المخلوقين: رَزَقهم وأحياهم ويُميتُهم؛ فكيف يطلب مِنْ نبيِّ مِنَ الأنبياء أو مَلكِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحِكَم» لابن رجب (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) «مجالس التذكير مِنْ كلام الحكيم الخبير» لابن باديس (ص٢٦٨).

الملائكة أو صالح مِنَ الصالحين ما هو عاجزٌ عنه غيرُ قادرٍ عليه، ويترك الطلبَ لربِّ الأرباب، القادرِ على كُلِّ شيءٍ، الخالقِ الرازق المعطى المانع؟ وحَسْبُك \_ في هذه الآية \_ موعظةً؛ فإنَّ هذا سيِّدُ ولدِ آدَمَ وخاتمُ الرُّسُل يأمره اللهُ بأنْ يقول لعباده: ﴿ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [يونس: ١٠]؛ فكيف يملكه لغيره؟ وكيف يملكه غيره \_ ممَّنْ رتبتُه دون رتبته، ومنزلتُه لا تبلغ إلى منزلته \_ لنفسه فضلاً عن أنْ يملكه لغيره؟ فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى، ويطلّبون منهم مِنَ الحوائج ما لا يقدر عليه إلَّا اللهُ عَجْلًا، كيف لا يتيقَّظون لِمَا وقعوا به مِنَ الشرك، ولا ينتبهون لِمَا حلَّ بهم مِنَ المخالفة لمعنى: اطِّلاعُ بعض أهل العلم على ما يقع مِنْ هؤلاء ولا يُنْكِرون عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى، بل إلى ما هو أشدُّ منها؛ فإنَّ أولئك يعترفون بأنَّ الله \_ سبحانه \_ هو الخالقُ الرازق المحيى المميتُ الضارُّ النافع، وإنما يجعلون أصنامَهم شُفَعاءَ لهم عند الله ومقرِّبين إليه، وهؤلاء يجعلون لهم قدرةً على الضرِّ والنفع، ويُنادونهم \_ تارةً \_ على الاستقلال وتارةً مع ذي الجلال، وكفاك مِنْ شرِّ سماعُه، واللهُ ناصِرُ دِينِه ومُظهِرُ شريعته مِنْ أوضار الشرك وأدناسِ الكفر، ولقد تَوسَّلَ الشيطانُ \_ أخزاه اللهُ \_ بهذه الذريعةِ إلى ما تَقَرُّ به عينُه ويَنشلِجُ به صدرُه مِنْ كَفْرِ كَثْيْرٍ مِنْ هَذْهُ الْأُمَّةِ المبارَكَةُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنْهُم يُحْسِنُونَ صَنْعاً، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون (١).

هذا، والقرآنُ الكريم تَضمَّنَ العديدَ مِنَ الآيات الناهية عن الدعاء بجلب الخير، والسؤالِ لكشفِ الضرِّ أو تحويلِه، إلَّا مِنَ الله تعالى الذي دَعَانا إلى طلبِه منه والتوجُّهِ إليه مباشَرةً دون واسطةٍ، قال تعالى: ﴿ أَدْعُونِيَ

<sup>(</sup>۱) «فتح البيان» للقنوجي (١/ ٢٢٥).

أَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ ۚ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وعليه، فلا وساطة للرُّسُل والأنبياء عَلَيْ في شيءٍ بين الله تعالى وعبادِه مِنْ طلبِ الحوائج مِنَ الله تعالى، وإنما وساطتُهم تتجلَّى في تبليغ شرع الله ودينِه لعباده.

وفي بيانِ هذه الوساطةِ وإثباتِها قال الشيخ عبد العزيز المحمَّد السلمان كَلِّلَهُ ما يلي: «إنها على قسمين:

- واسطةٌ مِنْ تمام الدِّينِ والإيمانِ إثباتُها: وهي أنَّ الرسول ﷺ وغيرَه مِنَ الرسل وسائطُ بين الله وبين عباده في تبليغ دِينِه وشرعِه.

- وواسطةٌ شركيةٌ: وهي التقرُّبُ إلى أَحَدٍ مِنَ الخَلْق ليُقرِّبه إلى الله، وليَجلِبَ له المنافعَ التي لا يقدر عليها إلَّا اللهُ، أو يدفع عنه المَضارَّ؛ فهذا النوعُ مِنَ الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللهُ.

فالخَلْق مضطرُّون إلى وساطة الرُّسُل في تبليغِ الدِّين، وليس بهم حاجةٌ إلى وساطةِ أَحَدٍ في طلبِ الحوائج مِنَ الله؛ فليس بين العبد وبين الله حجابٌ ولا واسطةٌ»(١).

ومنه يُعْلَمُ أنَّ الله تعالى لم يجعل وساطة الرُّسُل والأنبياء الله ولا مكانتَهم وجاهَهم - فضلاً عن الصالحين - طريقاً للتقرُّب منه أو وسيلةً مُوصِلةً إليه ولا سبباً للزُّلفى لدَيْهِ، وإنما جَعَل القُرْبَ منه والوسيلة إليه في تصديقهم فيما أخبروا به، واتِّباع النور الذي جاءوا به مِنْ عبادته وطاعتِه وامتثالِ أوامره ونواهيه، والْتزامِ مَحَابِّه واجتنابِ مَكارهِه، والعملِ على تقرير شرعِه ونَشْرِه وتثبيتِه وإقامتِه بين الخَلْق.

ولا يخفى أنَّ الأنبياء والرُّسُلَ عَلَيْ لم يَدَّعوا أنَّ بأيديهم مَفاتيحَ

<sup>(</sup>۱) «الكواشف الجليَّة» للسلمان (ص٧٣).

رزْقِ اللهِ ورحمتِه، ولا أنهم يملكون التصرُّفَ في خزائن الله، ولا أنهم يعلمون الغيب، ولا أنهم ملائكةٌ، وإنما هُمْ بشرٌ ممَّنْ خَلَقَ، يُوحَى إليهم مِنَ الله تعالى، شرَّفَهم اللهُ بالوحي الذي يتَّبِعونه ولا يخرجون عنه، وأَنْعَمَ عليهم بالمَكارم والفضائل والكمالات، وعَصَمَهم مِنَ الرذائل والنقائص والمَعايب، وأَكْرَمهم بالرسالة أو النبوَّة لهداية الخَلْق إلى الحقِّ وإقامةِ الحجَّة عليهم، وأيَّدهم بالآيات البيِّنات والمعجزات الباهرات وخوارق العادات الدالَّةِ على صِدْقِهم؛ حتَّى لا يبقى عذرٌ لأحَدٍ في تكذيبهم والخروج عن طاعتِهم؛ وليس للرُّسُل والأنبياء ﷺ أيُّ تصرُّفٍ مع الله في الكون؛ لذلك «كانوا إذا سُئِلوا الآياتِ المعجزاتِ الخارقةَ للعادة؛ رَدُّوا الأمرَ إلى الله، ونَفَوْا أَنْ تكون لهم قدرةٌ على الإتيان بها إلَّا بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ١١]؛ فيُظْهِرُ اللهُ \_ على أيديهم \_ الآياتِ تأييداً لهم وتخويفاً لأقوامهم وقطعاً لمُشاغَبتهم؛ فيخضع لها بعضُهم ويَستمِرُّ الأكثرون على العناد؛ فما مِنْ نبيِّ مِنَ الأنبياء إلَّا وقد أعطاهُ اللهُ مِنَ الآيات والمعجزاتِ ما مِثْلُه ـ في وضوحه وظهوره والعجز عن معارَضته ـ ما يُؤْمِنُ عليه العبادُ ويتَّفِقون عليه لولا ما يَصُدُّهم عنه مِنَ العناد، وهو معنَى قولِه على: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ"(١) (٢)؛ ولهذا أُمِّرَ اللهُ تعالى نبيَّه أَنْ يَبْرَأُ مِنْ دعوَى هذه المَحاوِرِ الثلاثة مِنَ العلم والقدرة والغني، التي ترجع إليها المعجزاتُ بقوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَقُولُ ۗ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ في كتاب «فضائل القرآن» باب: كيف نَزَلَ الوحيُ، وأوَّلِ ما نَزَلَ برقم (٤٩٨١)، ومسلمٌ في «الإيمان» بابُ وجوبِ الإيمان برسالة نبيِّنا محمَّد عَلَيْ إلى جميع الناس، ونسخِ المِلَلِ بمِلَّتِه برقم (١٥٢)، مِنْ حديثِ أبي هريرة هَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) «مجالس التذكير مِنْ حديثِ البشير النذير» لابن باديس (٣٣ ـ ٣٤).

يُوحَىٰ إِلَىٰ ﴿ [الأنعام: ٥٠]، قال ابنُ تيمية وَظَلَّهُ ما نصُّه: ﴿ فَأَمَرَهُ أَنْ يخبر أنه لا يعلم الغيب، ولا يملك خزائنَ الله، ولا هو مَلَكُ غنيٌ عن الأكل والمال، إِنْ هو إلَّا مُتَّبعٌ لِمَا أُوحِيَ إليه، واتِّباعُ ما أُوحِيَ إليه هو الدِّينُ، وهو طاعةُ اللهِ وعبادتُه علماً وعملاً بالباطن والظاهر، وإنما يَنالُ مِنْ تلك الثلاثةِ بقَدْرِ ما يعطيه اللهُ تعالى: فيعلم منه ما علَّمَه إيَّاهُ، ويقدر منه على ما أَقْدَرهُ اللهُ عليه، ويستغني عمَّا أغناهُ اللهُ عنه مِنَ الأمور المُخالِفةِ للعادة المطَّرِدةِ أو لعادةِ غالبِ الناس (١٠).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۱/۳۱۳)، وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٥٥٨).

﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيْنَاءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ﴿ إِنَّهُمْ وَالْانبياء]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ فَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فتلك هي العبوديةُ الحقَّةُ التي كان الرسلُ والأنبياء عليها، والمعلومُ أنَّ العبد كلَّما ازداد في تحقيق العبودية الخالصةِ ازداد كمالُه وسَمَتْ روحُه وعَلَتْ درجتُه، وكلَّما نَقَصَتْ عبوديتُه ازداد بُعْداً وهبوطاً وانحداراً، والرسلُ والأنبياء ﷺ \_ وإِنْ تَفاوَتوا في الفضل والدرجة \_ إلَّا أنهم كانوا يَتنافَسون في القُرْب مِنْ ربِّهم، ويَتسابَقون في تحقيق العبودية، ويُسارِعون في الخيرات كما تَقدَّمَتْ به الآياتُ؛ ولهذا وَصَفهم اللهُ تعالى في كتابه بوصف العبودية التي أساسُها المحبَّةُ والخوفُ والرجاء فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ الَّهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلأَخْيَارِ اللَّهُ وَٱذْكُر إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ (إِنَّهُ اصَ]، وقال: ﴿ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا آلَيُوبَ ﴾ [صَ: ٤١]، وذَكَر نبيَّنا محمَّداً عَيْكِيُّ بوصف العبودية في أَسْمَى أحوالِه وأشرفِ مَقاماته: كالإسراء في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا [الإسراء: ١]، وفي مَقام الإيحاء والتحدِّي بالذي أُنْزِلَ عليه، كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبِّدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ النجم]، وقولِه تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنا ﴾ [البقرة: ٢٣]، وفي مَقام القيام بالدعوة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ [الجن: ١٩]، وغيرها مِنَ الآيات المخبرة عن فضائلِ عبادِه المُرْسَلين وأنبيائه العابدين، المجتهِدين في تحقيق العبودية الخالصةِ لله ربِّ العالمين.

وعلينا \_ أخيراً \_ أَنْ نقتديَ بهم في تحقيقِ هذه العبودية الخالصةِ لله تعالى ونهتدي بهديم مع احترام حقّهم ومنزلتهم في التوقير والتبجيل

والمحبَّة والنصرة، مِنْ غير غُلُوِّ في تعظيمهم ولا إطراءٍ مُفْض بمَحبَّتهم إلى امتزاج حقِّهم بما لله تعالى مِنْ حقِّ خالصٍ في العبودية](١).

#### كيف كان الغلُوُّ أولَ سبب لوقوع الشرك في العالم؟

[.. كان الناس أمة واحدة على الإسلام، موحِّدين متفقين على الحق والتوحيد في زمن أبينا آدم ﷺ، إلى قُبيل زمن نوح ﷺ.

ثم اختلفوا بسبب مكر الشيطان وحِيلِه الخفيَّة، قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئلَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ إَلنَّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهٍ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ ﴿ [البقرة: ٢١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلْفُوأً ﴾ [يونس: ١٩].

وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه: «إنِّي خَلَقْتُ عِبَادي حُنَفَاءَ كُلَّهُم، وَانَّهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُم (٢) عَن دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ به سُلْطاناً» (٣).

وعن ابن عباس رَاهُ قال: «كان بين نوح وآدم عشرةُ قرون، كُلُّهم على شريعةٍ من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشّرين ومنذرين»(٤).

<sup>(</sup>۱) من الكلمات الشهرية لسماحة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله برقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) من الجلاء؛ أي: ترك الإنسان موطنه ومكانه، وهنا بمعنى: ترك الدين والابتعاد عنه. انظر: «لسان العرب» (٢/ ٣٣٧)، مادة: (جلل).

 <sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه مسلم، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب
 الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري (٢٩/ ٩٩)، و«المستدرك» للحاكم (٢/ ٥٤٦) وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «تحذير الساجد» (ص١٤٧).

وبهذا يتَّضح لنا أن الأمةَ كانت على شريعةٍ واحدة؛ التي هي التوحيد الخالص، ثم طرأ الشرك عليها (١).

وإليك التدرُّج الذي فعله الشيطان مع بني الإنسان لإخراج الناس من عبادة الله وحده إلى الشرك به وعبادة غيره، وهو مأخوذ من تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لاَ نَذَرُنَ عَلِهَا كُمُ وَلاَ نَذَرُنَ وَدًا وَلاَ سُواعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ مَنْ إِلَى قومهم؛ أن انصِبُوا لهم أنصاباً، وسمُّوها ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم؛ أن انصِبُوا لهم أنصاباً، وسمُّوها بأسمائهم، واعكُفوا عليها لتتذكَّروهم، وتقتدوا بأعمالهم الصالحة، فلما ذهب هذا الجيل، وأتى مَنْ بعدهم، أوحى إليهم الشيطانُ: إنَّ أسلافكم كانوا يعبدونهم، فافعلوا كما كانوا يفعلون، ففعلوا؛ فوقع الشرك في بني كانوا يعبدونهم، فافعلوا كما كانوا يفعلون، ففعلوا؛ فوقع الشرك في بني آدم من طريق الغلُوِّ في الصالحين، ومِنْ ثَمَّ أرسل الله جلَّ وعلا نوحاً عَلِيها ليدعُوهم إلى عبادة الله وحده وتركِ الشرك، فلم يستجيبوا له إلا قليلٌ منهم.

ويتضح هذا المعنى بذكر الآثار الواردة في تفسير الآية المتقدم ذكرُها من سورة نوح ﷺ، وإليك بعضاً منها:

عن ابن عباس عن قال: «هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح، فلمَّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أنِ انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسمُّوها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ العلم، عُبدت»(٢).

وما روى ابن جرير بإسناده عن محمد بن قيس، قال: «كانوا قوماً صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباعٌ يقتدرون بهم، فلمَّا ماتوا

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲/ ٤٣٧)، ۸/ ۲۸٥، ۲۰/ ۱۰۷، ۱۰۲) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري»، كتاب التفسیر، تفسیر سورة نوح، باب وداً وسواعاً ویغوث ویعوق. «الفتح» (۸/ ۵۳۵)، حدیث رقم (٤٩٢٠).

قال أصحابهم الذين كانو يقتدون بهم: لو صوَّرناهم؛ كان أشوقَ لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوَّروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون، دبَّ إليهم إبليسُ، فقال: إنما كان يعبدونهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم»(۱).

#### فهنا قولان:

الأول: أنها كانت في قوم نوح.

الثاني: أنها كانت أسماء رجالٍ صالحين.

ولا فرق بين القولين، فإن كونَها أسماءَ أصنام لا ينافي كونَ تلك الأصنام لرجال صالحين في الأصل.

قال ابن حجر كَاللَّهُ ـ بعد حكايته للقولين ـ: «بل مرجِعُ ذلك إلى قولٍ واحد، وقصة الصالحين كانت مبتداً عبادة قوم نوح هذه الأصنام، ثم تبِعهم مَنْ بعدهم على ذلك»(٢).

إذا عُلم ذلك كلّه، ظهر أن أعظم أسباب الشرك وعبادة الأصنام الغلُوُّ في المخلوقين، ورفعُهم فوق منازلهم (٣)؛ فلذلك نهى الله عن الغلُوِّ ومشابهة أهل الكتاب الذين غَلوا في أنبيائهم وصالحيهم حتى عبدوهم من دون الله؛ فقال تعالى: ﴿ يَتَأَهّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَا الْحَقَّ إِنّما الْمَسِيحُ عِيسَى ابنُ مَرْيَم رَسُوكُ اللهِ وَكَلِمتُهُ الْقَنها عَلَى اللهِ وَكَلِمتُهُ اللهِ وَكَلِمتُهُ الْقَنها وَلَا مَعْكَ وَلا تَقُولُواْ اللهِ وَكَلِمتُهُ اللهِ وَكَلِمتُهُ اللهِ وَكَلِمتُهُ اللهِ وَكَلِمتُهُ وَلا تَقُولُواْ إِلَى مَرْيَم وَرُوحٌ مِّنهُ ﴿ وَلا تَقُولُوا الله اللهِ وَكَلِمتُهُ اللهِ وَكَلِمتُهُ وَلا الله وَلَا الله وَكَلِمتُهُ وَلا الله وَلَا الله وَلَا

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري (۲۹/ ۹۸، ۹۹).

<sup>(</sup>۲) "فتح الباري" (۸/ ۵۳۷).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٣٦٢)، و«قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» لابن تيمية (ص٤٦، ٤٣) بتصرف.

وكذلك اهتم النبي على بهذا الباب، فحذَّر أشد التحذير من الغلو، وسَدَّ ذرائعه وأبوابه، وحاربه في جميع ميادين ونواحي العبادة (۱).

ومما ورد عنه في ذلك قوله ﷺ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ؛ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» (٢٠).

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كَثْلَتُهُ بعد إيراده لهذا الحديث ما نصُّه: «أي: لا تمدحوني فتغلُوا في مدحي، كما غالت النصارى في عيسى؛ فادَّعَوْا فيه الربوبية، وإنما أنا عبد الله، فصِفوني بذلك كما وصفني به ربي، وقولوا: عبد الله ورسولُه»(٣).

قال شيخ الإسلام كَظُلَّهُ: "وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارعُ هي التي أوقعت كثيراً من الأمم؛ إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيلِ القوم

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲/ ٤٠٤، ٤٠٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئَابِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾. «الفتح» (٥١/٦)، حديث رقم (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) «تيسير العزيز الحميد» (ص٣١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر برقم (١٣٤١)؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد برقم (٥٢٨).

الصالحين... فهذه المفسَدة ـ التي هي مفسدة الشرك كبيرِه وصغيرِه ـ هي التي حسم النبي على مادَّتها وحتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً ...  $(1)_{y}(7)$ .

\* ومنها ما جاء عن ابن عباس رفي قال: قال لي رسول الله عَلَيْه عداة العقبة وهو على راحلته \_: «هَاتِ الْقُطْ لِي» فلقطتُ له حَصَيَاتٍ هُنَ حصى الخذف (٣)، فلما وضعتُهن في يده قال: «بِأَمْثَالِ هُؤُلاء، وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ» (٤).

قال شيخ الإسلام كَلْشُهُ \_ بعد إيراده لهذا الحديث \_: «إن هذا عامٌّ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال»(٥).

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله على: «الأرض كُلُها مَسْجِدٌ إلا المَقْبَرَةَ والحَمَّامَ»، رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (۲٤٦/۱)، حديث رقم (۷٤٥) واللفظ له؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (۲۰۳۱)، حديث رقم (۲۹۲)؛ والترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (۱/۱۳۱)، حديث رقم (۳۱۷)، وقال: فيه اضطراب. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۱/۲۳۱)، حديث رقم (۲۱۲)، حديث رقم (۲۱۲)،

<sup>(</sup>٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) هو: الحصى الصغير الذي يمكن حمله بأطراف الأصابع لصغره. انظر: «لسان العرب» (٤٤/٤)، مادة: (خذف).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في «سننه»، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى (٢٩٦/٥)، حديث رقم (٣٠٥٧)؛ وابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي (٢٠٠٨/١)، حديث رقم (٣٠٢٩). وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٣/٣٤)، حديث رقم (٢٤٧٣).

<sup>(</sup>o) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٨٩).

\* ومنها: أنه ﷺ نهى أن يجصَّص القبرُ، وأن يُقعَد عليه، وأن يُبنى عليه (١٠).

\* ومنها: أمره على بتسوية القبور وطَمْسِ التماثيل؛ فعن أبي الهيَّاج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب ظلى: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على: «ألَّا تَدَعَ تِمْثَالاً إلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْراً مُشْرِفاً إلَّا سَوَيْتَهُ» (٢).

\* ومنها: ما جاء عن أنس بن مالك عَلَيْهُ قال: دخل النبيُ عَلَيْهُ فإذا حبلٌ حبل ممدود بين الساريتين، فقال: «مَا هٰذَا الحَبْلُ؟»، قالوا: هذا حبلٌ لزينبَ، فإذا فتَرت تعلَّقت به، فقال النبي عَلَيْهُ: «لا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ، فَلْيَقْعُدُ» (٣).

قال ابن حجر كَلْلَهُ تحت هذا الحديث: «وفيه الحثُّ على الاقتصاد في العبادة، والنهيُ عن التعمُّق فيها»(٤).

وغيرها كثير من أقواله ﷺ في النهي عن التشدد، والأخذ بالأيسر، والرفق في الأمر كله (٥)؛ كما قال ﷺ: «إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (۲/ ۲۸)، حديث رقم (۹۷۰).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر (۲/ ۲۳۲)، حديث رقم
 (۹۲۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة. «الفتح» (٣/٣)، حديث رقم (١١٥٠)؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (١/٥٤١)، حديث رقم (٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٥) «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (ص٤٢ ـ ٤٥).

أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ (١) وَالرَّوْحَةِ (٢) وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (٣) (١) والله تعالى أعلم [60].



(١) الغَدُوة: السير في أول النهار.

<sup>(</sup>٢) الرَّوحة: السير بعد الزوال.

<sup>(</sup>٣) الدُّلْجة: السير آخر الليل، والمراد هنا، قال ابن حجر: «أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة». انظر في هذا كله: فتح الباري لابن حجر (١١٨/١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر. «الفتح» (١١٦/١)، حديث رقم (٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجواب الباهر في زوار المقابر» لشيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ، دراسة وتحقيق د. إبراهيم بن خالد المخيف حفظه الله (ص٨٥ ـ ٩١).

# الباب اللأول

وجوب محبته علية

وفيه فصلان

## الفصل الأول

المعنى الصحيح لمحبته ﷺ والأدلة على وجوبها

وفيه مبحثان







### المبحث الأول

### المعنى الصحيح لمحبته على

### وفيه أربعة مطالب

#### المطلب الأول

### تعريف المحبة

أحببت قبل الشروع في بيان المعنى الصحيح لمحبة النبي الله أن أتطرق للمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة المحبة، وذلك بهدف التعريف بهذه الكلمة وبيان مدلولها:

## □ أ \_ أصل اشتقاق المحبة:

قال صاحب «لسان العرب»: «المحبة: اسم للحب»(١).

ويرى ابن القيم أن مادة كلمة «حب» تدور في اللغة على خمسة أشياء:

أحدها: الصفاء والبياض، ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: «حبب الأسنان».

الثاني: العلو والظهور، ومنه «حبب الماء وحبابه» وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب الكأس منه.

الثالث: اللزوم والثبات، ومنه: «حبَّ البعير وأحب: إذا برك ولم يقم».

<sup>.(19./1) (1)</sup> 

#### قال الشاعر:

حلت عليه بالفلاة ضرباً ضرب بعير السوء إذ أحبًا الرابع: اللب، ومنه: حبة القلب، للبُّه وداخله.

ومنه: الحبة: لواحدة الحبوب، إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه.

الخامس: الحفظ والإمساك، ومنه: حب الماء للوعاء الذي يُحفظ فيه ويمسكه، وفيه معنى الثبوت أيضاً.

ثم قال كَغْلَلْهُ: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة:

١ - فإنها صفاء المودة، وهيجان إرادات القلب للمحبوب.

٢ ـ وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد.

٣ ـ وثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوماً لا تفارقه.

٤ \_ ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده، وهو قلبه.

ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه.

فاجتمعت فيها المعانى الخمسة(١).

ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة: «الحاء» التي هي من أقصى الحلق.

و «الباء» الشفوية التي هي نهايته.

<sup>(</sup>۱) زاد ابن القيم في كتابه روضة المحبين (ص۱۷، ۱۸) على هذه المعاني الخمسة ما يلي: «وقيل: بل هي مأخوذة من القلق والاضطراب، ومنه سُمي القرط حباً لقلقه في الأذن واضطرابه. وقيل: بل هي مأخوذة من الحب الذي هو إناء واسع فيمتلئ به بحيث لا يسع لغيره، وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه، وقيل: مأخوذة من الحب وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليها ما يوضع من جرة أو غيرها فسمي الحب بذلك؛ لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقال، كما تتحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليها».

فللحاء الابتداء، وللباء الانتهاء، وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب، فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه.

وقالوا في فعلها: حَبْهُ وأَحَبَّهُ.

ثم اقتصروا على اسم الفاعل من «أحب» فقالوا: «مُحِبُّ»، ولم يقولوا: «حاب». واقتصروا على اسم المفعول من «حب» فقالوا: «محبوب» ولم يقولوا: «مُحَب» إلا قليلاً، كما قال الشاعر:

# ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المُحَب المكرم(١)

وأعطوا «الحب» حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها، مطابقة لشدة حركة مسمَّاه وقوتها.

وأعطوا «الحِب» وهو المحبوب: حركة الكسر لخفتها عن الضمة وخفة المحبوب، وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم...

فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني تطلعك على قدر هذه اللغة، وأن لها شأناً ليس لسائر اللغات (٢).

## □ ب \_ الحد الاصطلاحي للمحبة:

قال ابن حجر ( $^{(7)}$ : «وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا تحد، وإنما يعرفها من قامت به وجداناً ولا يمكن التعبير عنها» $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة بن شداد. (۲) مدارج السالكين (۳/ ۹ - ۱۱).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ صاحب كتاب فتح الباري ـ: من أئمة العلم والتاريخ، ولد بالقاهرة سنة (٧٧٣هـ)، وتوفي بها سنة (٨٥٢هـ)، وله مؤلفات كثيرة. الأعلام (١٧٨/١)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٠/ ٤٦٣).

وقال ابن القيم: «لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها، وموجباتها، وعلاماتها، وشواهدها، وثمراتها، وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات، بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة»(۱).

قلت: وهذا الذي ذكره ابن القيم وابن حجر هو الذي تطمئن له النفس، فالمحبة أمر شعوري وجداني يتعرف عليه بواسطة الأمور الستة التي أشار إليها ابن القيم، وذلك لكون هذه الأمور هي العناصر التي يمكن أن يعبر عن المحبة من طريقها.

ولذلك فلا داعي لذكر تعريفات العلماء لها، فحدُّها وجودها، والحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۳/ ۹).

### المطلب الثانثي

#### أقسام المحبة

# □ أ \_ أقسام المحبة من حيث العموم:

تنقسم المحبة من حيث العموم إلى قسمين:

١ \_ مشتركة ، ٢ \_ خاصة .

#### القسم الأول: المحبة المشتركة:

وهي ثلاثة أنواع:

أحدها: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم.

الثاني: محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم.

الثالث: محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر، لبعضهم بعضاً، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. فهذه الأنواع الثلاثة، التي تصلح للخلق، بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركاً في محبة الله، ولهذا كان رسول الله علي يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه، وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق في عليه المحلواء وأحبهم إليه الصديق في المحلواء وأحبهم إليه الصديق في المحلواء وأحبهم إليه الصديق الله الصديق المحلواء وأحبهم إليه الصديق المحلواء والعسل، وأحبهم إليه الصديق المحلواء وأحبهم إليه الصديق المحلواء وأحبهم إليه الصديق المحلواء والعسل، وأحبهم إليه الصديق المحلواء وأحبهم إليه الصديق المحلواء والعسل، وأحبهم إليه المحلواء والعسل، وأحبهم المحلواء والعسل، وأحبهم إليه المحلواء والعسل، وأحبهم المحلواء والعسل، وأحبه والعسل، وأحبه والعسل، وأحبه والعسل والعسل، وأحبه والع

#### القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا ش:

ومتى أحب العبد بها غيره، كان شركاً لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم، وكمال الطاعة، وإيثاره على غيره.

فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً (١)؛ بل يجب إفراد الله بهذه المحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية، بل الخلق والأمر والثواب والعقاب، إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، فهي الحق الذي خلقت به السموات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي وهي سر التأله، وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله، وليس كما يزعم المنكرون، أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله الذي تألهه القلوب حباً وذلاً وخوفاً ورجاء وتعظيماً وطاعة.

وإله بمعنى مألوه؛ أي: محبوب معبود، وأصله: من التأله، وهو التعبد الذي هو آخر مراتب المحبة، فالمحبة حقيقة العبودية (٢)، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا القسم.

# □ ب ـ أقسام المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها:

تنقسم المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها إلى قسمين:

١ ـ نافعة محمودة، ٢ ـ مذمومة ضارة.

#### القسم الأول: المحبة النافعة:

وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة وهي ثلاثة أنواع: أ\_محبة الله.

ب ـ محبة في الله.

ج - محبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص٤١١).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (ص٤١٢).

فيحب الله تعالى حبّاً لا يشاركه فيه أحد، ويكون الله على هو المحبوب المراد الذي لا يحب لذاته ولا يراد لذاته إلا هو، وهو المحبوب الأعلى الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو محبوبه ومراده وغاية مطلوبه. وتكون هذه المحبة مستلزمة لما يتبعها من عبادته تعالى وخضوعه له، وتعظيمه على الله المنابقة المحبة على وخضوعه له، وتعظيمه الله المنابقة المحبة المحبة المحبة المحبة المنابقة المن

والمحبة في الله: بأن يحب المؤمنين لا يحبهم إلا لله ويكون هواه تبعاً لحب الله تعالى ورضاه، فلا يحب إلا ما يحب الله تعالى.

ومحبة ما يعين على طاعة الله أنواع كثيرة تندرج فيها جميع العبادات.

### القسم الثاني: المحبة الضارة:

وهي المحبة المذمومة التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء. وهي ثلاثة أنواع أيضاً:

١ - المحبة مع الله.

٢ \_ محبة ما يبغضه الله.

٣ \_ محبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها.

فمن النوع الأول: محبة المشركين آلهتهم كحب الله.

ومن النوع الثاني: محبة الفواحش والمنكرات التي يبغضها الله.

ومن النوع الثالث: عشق النساء الذي يزيد عن حده حتى يضيع الأوامر ويدخل في النواهي، وفي مقدمة ذلك عشق الفاسقات والعاهرات والولدان.

فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق.

فأصل المحاب المحمودة محبة الله تعالى؛ بل وأصل الإيمان والتوحيد والنوعان الآخران تبع لها.

كما أن المحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة، والنوعان الآخران تبع لها(١).

فأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة، فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتألّهوها وقالوا: هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله الأعظم، قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ كُتُ اللّهِ وَٱلذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ خُبًا يَلّهُ اللهِ [البقرة: ١٦٥].

ففرق بين محبة الله أصلاً، والمحبة له تبعاً، والمحبة معه شركاً، وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك(٢).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (٢/ ١٤٠، ١٤١)، وجامع الرسائل (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (٢٩٣).

#### المطلب الثالث

#### حقيقة المحبة الشرعية

المقصود بالمحبة الشرعية: محبة الله ﷺ، ومحبة رسوله ﷺ، وكل ما يدخل في فلكها ويدور مع محورها.

فهذه المحبة من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله، بل ومن أوجب العبادات المناطة بقلب المؤمن، ذلك لأنه لا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله على أحب إليه مما سواهما.

فهي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة: إما محبة محمودة، أو عن محبة مذمومة.

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله وأله الله المحمودة الله عن محبة الله بل جميع الأعمال عن محبة مذمومة لا يكون عملاً صالحاً عند الله، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. كما ثبت في الصحيح عن النبي ويه فيما يرويه عن ربه أنه قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معى غيري تركته وشركه»(١).

فإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله ( $\Lambda$ ).

بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أهل الإيمان.

وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه (۱). فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواه، والإله ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك.

والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو، فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته، وعن رجاء ما سواه برجائه، وعن سؤال ما سواه بسؤاله، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به (٢).

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله، وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة، ولكن أكثر ما جاء المطلوب باسم العبادة كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِمِنَ وَلَكن أَكثر ما جاء المطلوب باسم العبادة كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ (آق) [الخاريات]، وقوله: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ (آق) [البقرة: ٢١]، وأمثال هذا. والعبادة تتضمن الذي خَلقكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ البقرة: ٢١]، وأمثال هذا. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته، فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذلَّ له لا يكون معبوداً، والمعظّم الذي لا يُحب لا يكون معبوداً، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ قَالَ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ وَالْمَعْلَم الذي اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ وَالْمَعْلَم الذي اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهُ مُنا إِللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل

فبيَّن سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أنداداً، وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، فالذين آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلم بالله، والحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٢/ ٤٨، ٤٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۵۲۳، ۵۲۵).

جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب، ومعلوم أن ذلك أكمل، قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ الزمر].

وكما أن محبته هي أصل الدين، فكذلك كمال الدين يكون بكمالها ونقصه بنقصها (۱) وكمال هذه المحبة هو بالعبودية والذل والخضوع والطاعة للمحبوب والمحبوب المحبوب المحبوب على فالحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده التي هي كمال محبته والخضوع والذل له، ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب، ولأجل ذلك أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وخلق الجنة والنار(۱).

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ الكهف]، وقال تعالى: ﴿وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِلبَّلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [هود: ٧].

فأخبر سبحانه في هذه الآيات أن خلق العالم والموت والحياة وتزين الأرض بما عليها أنه للابتلاء والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاً، فيكون عمله موافقاً لمحاب الرب تعالى، فيوافق الغاية التي خُلق

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ ٥٦/ ٥٠). (۲) روضة المحبين (ص٥٩).

هو لها وخُلق لأجلها العالم، وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته، وهي العمل الأحسن وهو مواقع محبته ورضاه، وقدّر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرها، وامتحن خلقه بين أمره وقدره ليبلوهم أيهم أحسن عملاً.

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين:

فريقاً داروا مع أوامره ومحابه، ووقفوا حيث وقف بهم الأمر، وتحركوا حيث حركهم الأمر، واستعملوا الأمر في القدر، وركبوا سفينة الأمر في بحر القدر، وحكموا الأمر على القدر، ونازعوا القدر بالقدر امتثالاً لأمره واتباعاً لمرضاته فهؤلاء هم الناجون.

والفريق الثاني: عارضوا بين الأمر والقدر، وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاه، فهؤلاء هم المفرطون(١).

وحقيقة المحبة: حركة نفس المحب إلى محبوبه، فالمحبة حركة بلا سكون (٢) فالحب يوجب حركة النفس وشدة طلبها، والنفس خلقت متحركة بالطبع كحركة النار، فالحب حركتها الطبيعية، فكل من أجَلَّ شيئاً من الأشياء وجد في حبه لذة وروحاً، فإذا خلا عن الحب مطلقاً تعطلت النفس عن حركتها وثقلت وكسلت وفارقها خفة النشاط، ولهذا تجد الكسالي أكثر الناس همّاً وغمّاً وحزناً، ليس لهم فرح ولا سرور، بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل أي عمل كان، فإن كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته كان التذاذهم بحبه ونشاطهم فيه أقوى.

وإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به، والأنس بقربه،

<sup>(</sup>١) روضة المحبين (٦٠، ٦١).

والشوق إلى لقائه ورؤيته، وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا، ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلِّص من الخلود في دار الآلام، فكيف بالإيمان الذي يمنع من دخولها(۱).

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى وحده بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه، فليس لقلب العبد صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله، فلا يحب إلا لله.

كما في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار»(٢)، فأخبر أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه، ومحبة الرسول هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها، وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه \_ وهو الكفر \_ بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد.

ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئاً، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان الله

<sup>(</sup>١) روضة المحبين (ص١٦٥، ١٦٦، ١٦٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار من الإيمان برقم (٢١)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان برقم (٤٣).

أحب إليه من نفسه؛ فالحديث دل على أن حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وهذه الحلاوة لا تحصل إلا بثلاثة أمور:

١ - تكميل هذه المحبة، ٢ - تفريعها، ٣ - دفع ضدها.

ا - "فتكميلها": أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

٢ ـ و «تفريعها»: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.

" - و «دفع ضدها»: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار (١)، وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثيل لمن تعلقت به.

وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً وباطناً، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق كائناً من كان.

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركاً شركاً لا يغفره الله كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن مشركاً شركاً لا يغفره الله كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ ٱللهِ ٱندَادًا يُحِبُّونَهُم كَصُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِللهٍ من أهل الأنداد والصحيح: أن معنى الآية: والذين آمنوا أشد حبّاً لله من أهل الأنداد لأندادهم كما تقدم بيانه أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاً، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم أصلاً، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته (٢).

وكثير من الناس يدعي محبة الله تعالى من غير تحقيق لموجباتها قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله عليه أنهم يحبون الله

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۰۱).

فأنزل الله هذه الآية (١): ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لكَمْ ذُنُوبَكُمْ الله عمران: ٣١]، وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله، وليس شيء يدعو يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه، وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه، فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا في ذاته، وإن تنوعت الصفات.

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب، وليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله، فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين.

وهكذا أهل البدع فمن قال: إنه من المريدين لله المحبين له، وهو لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به، وترك ما نهى عنه، فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدع، فإن البدع ليست مما دعا إليه الرسول ولا يحبها الله، فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله، فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر(٢).

فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون في هذا تفاضلاً عظيماً، فمن كان أعظم نصيباً من ذلك كان أعظم درجة عند الله.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳۱۵). (۲) مجموع الفتاوى (۸/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٨/ ٣١٦). (٤) مجموع الفتاوى (٨/ ٣٦٦).

وقد قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ اَبِاَ وَكُمْ وَاَبْنَا وُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرُ لُمُ وَاَمْوَلُ اللّهُ وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ وَعَشِيرُ لُمُ وَامْوَلُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُصُواْ حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبُصُواْ حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبُصُواْ حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَالسّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ ( الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من أهل الوعيد.

وقال في الذين يحبهم ويحبونه: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَا أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَةَ لَآبِمٍّ ﴾ [المائدة: ٥٤].

فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله، والجهاد في سبيله لقوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله ورسوله، والجهاد في حَادَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا عَلْمَ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أَوْ الْبَاءَهُمْ أَوْ الْبَنَاءَهُمْ أَوْ الْمِجادلة: ٢٢]. أَوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَهُ المجادلة: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِيَسًى مَا قَدَّمَتَ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياء وَلَكِنَ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياء وَلَكِنَ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياء وَلَكِنَ وَكَالِي في سورة الممتحنة: كَثِيرًا مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَالنّبِينَ مَعَهُ وَاللّهِ عَلَيْ فِي سُورة الممتحنة: ﴿ وَلَا تَعَالَى فِي سُورة الممتحنة : وَمَن لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرِهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنّا بُرَء وَلَا يَكُمُ وَمُ اللّه عَنْهُمُ اللّه كَفَرُنَا بِكُورٌ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةُ وَالْبُقْضَاء أَبُدًا حَتَّى وَمُمّا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَفَرْنَا بِكُورٌ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوةُ وَالْبُقْضَاء أَبُدًا حَتَّى وَمُمّا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَفَرْنَا بِكُورٌ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوةُ وَالْبُقْضَاء أَبُوا اللّه عَنْهُمُ اللّه وَحْدَهُ وَلَا إِللّهِ وَمُعْدَالًا إِللّهُ وَحْدَهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَعْدَلُوا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة

والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده(١).

وثبات المحبة إنما يكون بمتابعة الرسول على في أعماله وأقواله وأخلاقه، فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها، وبحسب نقصانه يكون نقصانها.

وهذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معاً، ولا يتم الأمر إلا بهما فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله، ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً وباطناً، وصدقته خبراً، وأطعته أمراً، وأجبته دعوة، وآثرته طوعاً وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعن، وارجع من حيث شئت فالتمس نوراً فلست على شيء (٢).

#### ومحبة الله ورسوله على درجتين:

واجبة: وهي درجة المقتصدين. ومستحبة: وهي درجة السابقين.

فالأولى: تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بحيث لا يحب شيئاً يبغضه، كما قال تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمُ وَلَكَ يَقْتَضِي محبة جميع ما وَالْمَوْمِ الله تعالى، وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالى، وذلك واجب، فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه الله، كما تقتضي عدم الأشياء التي نهى الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام.

فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله، ويبغض ما أبغضه الله، قال تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ آَهُ اللهِ الله اللهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَناً وَقُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۸/ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٣/ ٣٧).

مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمُّ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ [التوبة]، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ. [الرعد: ٣٦].

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة، وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه. فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله، كما في سائر أنواع المحبة، فإنها توجب بغض الضد...(١).

<sup>(</sup>١) قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٩١، ٩٢).

#### المطلب الرابع

### المعنى الصحيح لمحبة النبي على وانقسام الناس فيها

اعلم أن الله على قد أوجب لنبينا على القلب واللسان والجوارح حقوقاً زائدة على مجرد التصديق بنبوته، كما أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أموراً زائدة على مجرد التصديق به سبحانه. وحرم سبحانه لحرمة رسوله ـ مما يباح أن يفعل مع غيره ـ أموراً زائدة على مجرد التكذيب بنبوته.

فمن تلك الحقوق حقه ﷺ بأن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسُّنَة (١) والتي سيأتي ذكرها. «فحب النبي ﷺ من أعظم واجبات الدين»(٢).

فهذه المحبة الواجبة له على هي من محبة الله، فهي حب لله وفي الله، ذلك لأن محبة الله توجب محبة ما يحبه الله، والله يحب نبيه وخليله على أو فوجب بذلك محبته حقاً، فهي متفرعة عن محبة الله وتابعة لها واقتران ذكرها مع محبة الله في القرآن والسُّنَة إنما هو للتنبيه على أهميتها وعظم منزلتها.

وبمقتضى هذه المحبة يجب موافقة الرسول على في حب ما يحبه وكره ما يكرهه؛ أي: بتحقيق المتابعة له فيحب بقلبه ما أحب الرسول، ويكره ما كرهه الرسول، ويرضى بما يرضي الرسول، ويسخط ما يسخط الرسول، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض.

<sup>(</sup>۱) الصارم المسلول (ص٤٢٠، ٤٢١) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) الرد على الأخنائي (ص٢٣١).

وقد انقسم الناس في فهمهم لهذه المحبة إلى ثلاثة أقسام هي: القسم الأول: أهل الإفراط.

القسم الثاني: أهل التفريط.

القسم الثالث: الذين توسطوا بين الإفراط والتفريط.

أما أصحاب القسم الأول: فهم الذين بالغوا في محبته بابتداعهم أموراً لم يشرعها الله ورسوله على الله عنهم أن فعل هذه الأمور هو علامة المحبة وبرهانها.

ومن تلك الأمور احتفالهم بمولده، ومبالغتهم في مدحه وإيصاله إلى أمور لا تنبغي إلا لله تعالى، ومن ذلك قول قائلهم:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلّة القدم (١) وقوله:

فإن من جودك الدنيا وضرَّتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول على ومن بعض علومه علم اللوح والقلم؛ لأن «من» للتبعيض، فماذا للخالق جل وعلا؟

إضافة إلى صرف بعض أنواع العبادة له؛ كالدعاء والتوسل والاستشفاع والحلف به والطواف والتمسح بالحجرة التي فيها قبره والله غير ذلك من البدعيّات والشركيّات التي تفعل بدعوى المحبة للرسول عليه، وهي أمور لم يشرعها الله ورسوله عليه ولم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم الذين عُرفوا بإجلالهم وتقديرهم ومحبتهم لرسول الله عليهم وإضافة إلى ذلك فإن ما يقوم به هؤلاء هي أمور مخالفة

<sup>(</sup>١) ديوان البوصيري (ص٢٣٨).

لما جاء به الشارع، بل هي أمور قد حذر الشارع من فعلها، ولقد صار حظ أكثر أصحاب هذا القسم منه على مدحه بالأشعار والقصائد المقترنة بالغلو والإطراء الزائد الذي حذر منه الشارع الكريم، مع عصيانهم له في كثير من أمره ونهيه، فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه وسلامه (۱).

فيا ترى أي محبة هذه التي يخالف أصحابها شرع نبيهم، فيحلُّوا ما حرَّم الله، ويحرِّموا ما أحل الله، فكرهوا ما أحب الله ورسوله، وأحبوا ما كرهه الله ورسوله. فكيف تكون لهؤلاء محبة وهم قد ابتدعوا ما ابتدعوه من أمور لم تشرع في الدين، ونعلم أن رسول الله عَلَيْ قد تبرأ ممن ابتدع في هذا الدين فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

والذي يجب على أمثال هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول وتعظيمه إنما تكون بتصديقه فيما أخبر به عن الله، وطاعته فيما أمر به، ومتابعته، ومحبته وموالاته، لا بالتكذيب بما أرسل به، والإشراك به والغلو فيه، فهذا لا يعدو كونه كفراً به، وطعناً فيما جاء به ومعاداة له (٢).

كما يجب عليهم أن يفرقوا بين الحقوق التي يختص بها الله وحده وبين الحقوق التي يختص بها الله وحده وبين الحقوق التي يختص بها الرسول، فقد ميّز سبحانه بين ذلك في مثل قوله: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُكَرِّرُوهُ وَتُكرِّرُوهُ وَتُكرِّرُوهُ وَتُكرِّرُوهُ وَتُكرِّرُوهُ وَتُكرِّرُوهُ وَتُكرِّرُوهُ وَتُكرِّرُوهُ وَأَصِيلاً للله، وأَصِيلاً للله، وكما قال: ﴿وَمَن يُطِع الله ورسوله، والخشية والتقوى لله وحده وكما يقول المرسلون: ﴿أَنِ اعْبُدُوا الله وَالسّولِه، وأَطِيعُونِ (إلى النّه والتقوى الله وحده وكما يقول المرسلون: ﴿أَنِ اعْبُدُوا الله وَالسّولِه، وأَطِيعُونِ (إلى النّه والرسول الله والمرسلون الله والمرسلون الله والمرسول الله والمرسلون الله والله والمرسلون الله والمرسلون الله والمرسلون الله والمرسلون الله والمرسلون الله والمرسلون المرسلون الله والمرسلون المرسلون الله والمرسلون المرسلون الم

فعلى هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول عَلَيْ لا تُنال بدعائه

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٢) الرد على الأخنائي (ص٢٤، ٢٥) بتصرف.

والاستغاثة به، فتلك أمور صَرْفُها لغير الله يعد شركاً مع الله؛ فالله وحده هو الذي يدعى ويستغاث به فهو رب العالمين، وخالق كل شيء، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو القريب الذي يجيب الداع إذا دعاه وهو سميع الدعاء على عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وسيأتي بإذن الله مزيد تفصيل لما وقع فيه أصحاب هذا القسم من الغلو في حقه، وذلك في الباب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه على الناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه على المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه الله الله المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه الله المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه المناب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو المناب الرابع الذي المناب المنابع ال

أما أصحاب القسم الثاني فهم أهل التفريط الذين قصَّروا في تحقيق هذا المقام فلم يراعوا حقه على وجوب تقديم محبته على محبة النفس والأهل والمال. كما لم يراعوا ما له من حقوق أخرى كتعزيره وتوقيره وإجلاله وطاعته واتباع سُنَّته، والصلاة والسلام عليه، إلى غير ذلك من الحقوق العظيمة الواجبة له. والسبب في ذلك يعود إلى إحدى الأمور التالية أو إليها جميعاً وهي:

أولاً: إعراض هؤلاء عن سُنَّة نبيهم ﷺ وعن اتباع شرعه بسبب ما هم عليه من المعاصي، وإسرافهم في تقديم شهوات أنفسهم وأهوائهم على ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي.

ثانياً: اعتقاد الكثير أن مجرد التصديق يكفي في تحقيق الإيمان، وأن هذا هو القدر الواجب عليهم، ولذا تراهم يكتفون بالتصديق بنبوة محمد عليه، دون تحقيق المتابعة له، وهذا هو حال أهل الإرجاء الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ويقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، أو تصديق القلب وإقرار اللسان وما أكثرهم في زماننا هذا.

ثالثاً: جهل الكثير منهم بأمور دينهم بما فيها الحقوق الواجبة له عليه، والتي من ضمنها محبته عليه، فكثير من الناس ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ ليس لهم من الإسلام إلا اسمه وليس لهم من الدين إلا رسمه.

فالواجب على هؤلاء أن يعودوا إلى رشدهم وأن يقلعوا عن غيِّهم،

وما هم عليه من المعاصي والذنوب التي هي سبب نقصان إيمانهم وضعف محبتهم وبُعدهم عما يقربهم إلى الله تعالى.

كما يجب عليهم أن يعلموا أن مجرد التصديق لا يسمَّى إيماناً، بل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجَنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمٰن وينقص بطاعة الشيطان، فليس لأحد أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان، فلذلك يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله أن يطيع الله ورسوله ويتبع ما أنزل الله من الشرع على رسوله على ألمرء يكون إيمانه، الإيمان، فإن الاتباع هو ميزان الإيمان فبحسب اتباع المرء يكون إيمانه، فمتى ما قوي اتباعه قوي إيمانه والعكس بالعكس.

كما يجب عليهم معرفة أمور دينهم وبخاصة الواجب منها والتي من ضمنها معرفة ما للمصطفى عليه من الحقوق الواجبة، فلقد ذم الله تبارك وتعالى أولئك النفر الذين لم يعرفوا ما للنبي عليه من حق في عدم رفع الصوت عند مخاطبته أو مناداته ووصفهم الله بأنهم لا يعقلون.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْحُجُرَتِ أَكَنُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ الحجراتِ]، وفي السورة نفسها أثنى على الذين عرفوا حق المصطفى عَلَيْ فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيَهِكَ ٱلْذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴿ الحجراتِ]، والله عَلَيْ يقلُونَ وَالله عَلَيْ يقلُونَ وَالله عَلَيْ يَعْمُونَ وَالله يَعْلَيْ وَالله عَلَيْ يَعْمُونَ وَالله يَعْلَيْ لَا يَتحقق لهم إيمان ولا محبة إلا يتعلم هؤلاء أنه لا يتحقق لهم إيمان ولا محبة إلا باتباعهم للمصطفى عَلَيْ واقتدائهم بسُنَّة والسير على نهجه وهداه.

أما القسم الثالث: فهم الذين توسطوا بين الطرفين السابقين أهل الإفراط وأهل التفريط. فأصحاب هذا القسم هم السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، الذين آمنوا بوجوب هذه المحبة حكماً، وقاموا بمقتضاها اعتقاداً وقولاً وعملاً. فأحبوا النبي على فوق محبة النفس والولد والأهل وجميع الخلق امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله على

فجعلوه أولى بهم من أنفسهم تصديقاً لقوله تعالى: ﴿النِّيُّ أُوَّلُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنَ الْأَعْرَابِ: ٢]، وأيقنوا بوجوب أن يوقى بالأنفس والأموال طاعة لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِفَ ﴿ [التوبة: ١٢٠]. وقاموا بمقتضى هذه المحبة اعتقاداً وقولاً وعملاً بحسب ما أوجب الله لنبيه على من حقوق على القلب واللسان والجوارح من غير إفراط ولا تفريط. فآمنوا وصدقوا بنبوته ورسالته وما جاء به من ربه وَلِيْلُ. وقاموا بحسب استطاعتهم ـ بما يلزم من طاعته والانقياد لأمره والتأسي بفعله والاقتداء بشنّته إلى غير ذلك مما يعد من لوازم الإيمان برسالته.

قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَانَهُواً ﴾ [الحشر: ٧] وامتثلوا لما أمر به ﷺ من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوَّته وما يدخل في لوازم رسالته.

فمن ذلك امتثالهم لأمره سبحانه بالصلاة عليه والتسليم، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَمَلَيْهِكَنَهُ وَمَلَيْهِكَنَهُ وَمَا أَمر به سبحانه من تعزيره وتوقيره، قال تعالى: ﴿ وَتُوتِرُوهُ وَتُسْبِحُوهُ ﴾ [الفتح: ٩].

فتعزيره: يكون بنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه ﷺ.

وتوقيره: يكون بإجلاله وإكرامه، وأن يعامل بالتشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار(١).

ويدخل في ذلك مخاطبته بما يليق، قال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَكْمَآء بَعْضِكُم بَعْضَاً ﴾ [النور: ٦٣].

وحرمة التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرمة رفع الصوت

<sup>(1)</sup> الصارم المسلول (ص٤٢٢).

فقاموا بهذه الأمور امتثالاً وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى وأدوا ما فرض عليهم من الحقوق الأخرى التي يطول ذكرها والتي هي مذكورة في ثنايا هذا البحث. وهم مع قيامهم بهذه الأمور لم يتجاوزوا ما أمروا به فلم يغالوا ولم يبالغوا كما فعل أهل الإفراط الذين وصفوا النبي عليه بأمور لا تنبغي لغير الله كعلم الغيب، وصرفوا له أموراً لا يجوز صرفها لغير الله كدعائه والسجود له والاستغاثة به والطواف بقبره.

بل هم مؤمنون بأن ما أكرم الله به نبيه ﷺ من النبوة والرسالة والرفعة وعظم القدر وشرف المنزلة، كل ذلك لا يوجب خروجه عن بشريته وعبوديته لله، قال تعالى: ﴿قُلُ سُبُكَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

واعتقدوا أنه ليس من المحبة في شيء الغلو في حقه وقدره ووصفه بأمور قد اختص الله بها وحده، بل علموا أن في هذا مخالفة ومضادة لتلك المحبة ومناقضة لما أمر به على نبيه على أن يقوله لأمته: ﴿قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ النَّوَرُ وَهَا مَسَنِيَ السَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ النَّوَرُ وَمَا مَسَنِيَ السَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ النَّوَرُ وَمَا مَسَنِيَ السَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَا مَا شَآءَ اللَّهُ لِقَوْمِ لِمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْعَراف].

وقال تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ الْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ وَآلَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا

فكل غلو في حقه ﷺ ليس من محبته في شيء، بل يعد مخالفة لما

أمر به فيجب الابتعاد عن ذلك والحذر من عقوبته، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذُرِ اللّهِ اللّهِ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقد يظن البعض بأن السير على منهج أهل التوسط فيه انتقاص من قدر النبي على وغمط لحقه، والأمر على عكس ما يظنون، فالذي يعتقده السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أن الحق الواجب أن يثنى على النبي على النبي على النبي على النبي مرة أهل له من الخصائص الثابتة له التي خصّه الله بها والفضائل العظيمة التي شرّفه بها والصفات الحقيقية والخلقية التي كان عليها، وذلك للتعرف وتعريف الناس بفضله ومكانته وعظيم قدره عند الله وعند خلقه حتى يتأسى ويقتدى به في أقواله وأفعاله، فهو الأسوة والقدوة عليه أفضل الصلاة والتسليم، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ عليه أَسُونُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴿ الله والأحزاب].

فمن صميم المحبة له والاشتغال بمعرفة سيرته بقصد التأسي والاقتداء بما كان عليه من كريم الخصال ومحاسن الأفعال والأقوال. وكذا معرفة شمائله ودلائل نبوته التي تعمق إيمان المسلم بصدق نبوته وتزيد في محبته وتعظيمه ولقد اهتم السلف بهذه الجوانب وأولوها رعايتهم واهتمامهم، فاعتنوا بتأليف المؤلفات التي أوضحت هذه الجوانب وأبرزتها.

فقد ألِّفت لهذا الغرض كتب الشمائل التي اعتنت بذكر صفاته وأحواله في عباداته وخُلُقه وهديه ومعاملاته (١)، كما ألفت كتب الدلائل

<sup>(</sup>١) من تلك الكتب: كتاب الشمائل للترمذي، كتاب الشمائل لابن كثير.

التي اعتنت بدلائل وعلامات نبوته ﷺ (١).

هذا بالإضافة إلى ما كتب في الفضائل والخصائص التي كانت للنبي على كما اعتنوا بأصل هذه الجوانب جميعها ألا وهو سيرته الشريفة على فقد ألفت لهذا الغرض المؤلفات التي اعتنت بحياته منذ ولادته إلى وفاته، وضمَّت في جوانب ذلك الحديث عن نشأته وبعثته وما حدث له من الأمور قبل الهجرة وبعدها، وما كان من أمر دعوته وغزواته وسراياه، وما يتعلق بهذه الجوانب وغيرها مما هو داخل في سيرته (٢).

فقد دوِّنت هذه الجوانب جميعها وخُدِمت بقصد أن يتأسى الناس به ﷺ، وأن يتعرفوا على كمال ذاته ﷺ وما تميز به من صفات، وتفرد به من أخلاق، لتزيد تلك المعرفة من محبتهم له وتنميتها في قلوبهم، ولتبعث في نفوسهم تعظيمه وإجلاله.

وبهذا يعلم أن أهل التوسط لم ينتقصوا من قدره على، بل حفظوا وحافظوا على كل ما من شأنه أن يضمن استمرارية محبة الأمة وتعظيمها له.

فهذه حال أهل التوسط وهذا هو منهجهم، فمن أراد أن يسير على النهج القويم ويسلك الصراط المستقيم فعليه بسبيل أهل الإيمان وطريقهم، ألا وهو الكتاب والسُّنَّة، فذاك طريق الحق، والحق أحق أن يتبع.

وهذا منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، فقد كانت محبتهم للنبي علي تحكمها قواعد الكتاب والسُّنَة، فما أمر به الشارع ائتمروا به، وما نهى عنه الشارع انتهوا عنه، ولم يحكموا في هذه المحبة عواطفهم وأهواءهم كما

<sup>(</sup>١) منها: كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وكتاب دلائل النبوة للبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ومن أشمل الكتب التي تحدثت عن سيرته ﷺ كتاب السيرة لابن كثير.

فعل أهل الإفراط الذين زلَّت بهم أقدامهم بسبب غلوهم في حقه ذاك الغلو الذي دفعهم إليه تحكيم أهوائهم، وهو غلو ما أنزل الله به من سلطان، بل إن نصوص الشرع تنص على تحريمه، وإنه ليصدق وصف أهل الإفراط بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَبَّعَ هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ (القصص].

فخلاصة القول في هذا الجانب: أن المفهوم الصحيح لمحبته على يتمثل في ذلك المفهوم الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم. ذلك المفهوم المستمد من آيات القرآن ونصوص السُّنَّة، والذي لم يخرج عنهما قِيد

وما ذكرته ههنا عن هذا المفهوم الصحيح على سبيل الإجمال، وتفصيل ذلك مستوفّى بين دفتي هذا البحث، فمنه ما سبق بيانه، ومنه ما سيأتي تفصيله، ونسأل الله الإعانة على ذلك.







#### المبحث الثانحي

### الأدلة على وجوب محبته على

### وفيه ثلاثة مطالب

### المطلب الأول

### الأدلة من القرآن على وجوب محبته عليه

لمَّا كانت محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان، وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان (١).

ولمَّا كانت هذه المحبة من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. ولما كانت هذه المحبة هي إحدى الحقوق الواجبة للنبي على أمته، فقد جعل الله هذه المحبة فوق محبة الإنسان لنفسه وأهله وماله والناس أجمعين. كما نص على ذلك في كتابه الله العزيز:

أولاً: قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَ كُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ لُكُمْ وَأَمْوَلُ اللّهُ وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَعَشِيرَ لَكُمَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَعَشِيرَ لَكُمْ وَمَسْكِنُ تَرْضُولُهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِكُ اللّهُ بِأَمْرِهِ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِكَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَلِللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ لا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ لا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ اللّهُ لا يَهْدَى اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ لَا يَهْدِيهِ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ لَا يَعْدِى اللّهُ لَا يَهْدِهُ لَا يَعْلِيهِ الللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَالُهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يُعْلِيقِهِ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فالآية نصَّت على وجوب محبة الله ورسوله، وأن تلك المحبة يجب أن تكون مقدَّمة على كل محبوب، ولا خلاف في ذلك بين الأمة (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۶۸ ، ۶۹). (۲) تفسير القرطبي (۸/ ۹۰) بتصرف.

قال القاضي عياض: «كفى بهذه الآية حضّاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على لزوم محبته، ووجوب فرضها، واستحقاقه لها على أذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْقِكَ ٱللهُ بِأَمْرِهِ ﴾، ثم فسّقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله »(١).

والمتأمل لهذه الآية يجد أن الأمر فيها لم يقتصر على وجود أصل المحبة لله ورسوله، بل لا بد مع ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه المحبة لله تقتضي تحقيق العبودية له؛ لأن العبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمره ومحبته ورضاه كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اللِّنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴿ الذاريات]، وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخالي عن الذل والذل الخالي عن الحب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عنها فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها (٢).

وأما محبة الرسول فتقتضي تحقيق المتابعة له على وموافقته في حب المحبوبات وبغض المكروهات. ومحبته على متفرعة عن محبة الله تعالى وتابعة لها. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، وأن ويرضى ما يرضي الله ورسوله، ويسخط ما يُسخط الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فإن عمل بجوارحه شيئاً

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ١٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/٤) مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية (بتصرف يسير).

يخالف ذلك، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دلَّ ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة.

فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى: ﴿ فَإِن لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَشِعُونَ أَهُوا اَهُمُ مَ وَمَنْ أَضَلُ فَقَال تعالى: ﴿ فَإِن لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَشِعُونَ أَهُوا اَهُمُ مَ وَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ أَتَبَّ هُونِكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهُ [القصص: ٥٠]، وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمَّى أهلها «أهل الأهواء» (١).

والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك، ولكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب، ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب عليه في حديث حمار (٢) الذي كان يشرب الخمر، وكان النبي عليه عليه الحد، فلما كثر ذلك منه لعنه رجل، فقال النبي عليه: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» (٣)، وفيه دلالة على أنا منهيُّون عن لعنة أحد بعينه، وإن كان مذنباً، إذا كان يحب الله ورسوله (٤).

ثانياً: ومن الآيات التي يستدل بها على وجوب محبة النبي على قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴿ الأحزاب: ٦]، فالآية دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الأولوية تتضمن أموراً:

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص٢٦٦) (بتصرف يسير).

<sup>(</sup>۲) هذا لقبه، واسمه: النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري، وقيل: إن القصة وقعت لابنه عبد الله. فتح الباري (۷۲/۷۲)، والإصابة (۳/٥٤٠، ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه في كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. انظر: فتح الباري (١٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢، ٧٣) بتحقيق محمد رشاد سالم.

منها: أن يكون النبي على أولى بالعبد من نفسه؛ لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان.

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره، وإيثاره على ما سواه.

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاً، بل الحكم على نفسه للرسول على يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرُّف قط إلا ما تصرَّف فيه الرسول الذي هو أولى به منها.

ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصيبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والمحبة لها والرضا بها والتحاكم إليها، وعرض ما قاله الرسول عليها، فإن وافقها قبله، وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليّاً وإعراضاً (۱)

ولذلك فإنه ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن محبة النبي على ليست مجرد دعوى تتحقق بتلفظ اللسان فقط \_ كما يظن كثير من الناس \_ بل لا بد لهذه الدعوى من البرهان الذي يثبت صدقها، وبرهان المحبة تحقيق الأولوية في شتى صورها وأشكالها، فبحسب ذلك التحقيق تتحدد درجة المحبة وتتعين. وليُعلم أنه لا يتم للعبد مقام الإيمان حتى يكون الرسول على أجل إليه من نفسه فضلاً عن ابنه وأبيه. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله فكيف بمحبته سبحانه؟.

<sup>(</sup>١) الرسالة التبوكية (ص٢٩، ٣٠) (بتصرف يسير).

ثالثاً: ومما يستدل به كذلك على وجوب محبة النبي على قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا الشَّدُ حُبّاً يَلَوّ ﴾ [البقرة: ١٦٥]. ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الآية قد تضمّنت وجوب محبة النبي على لأنه مما يدخل في محبة الله محبة ما يحبه الله، والله يحب نبيه وخليله على فمن أجل ذلك وجبت علينا محبته. ومن المعلوم أن أصل حب أهل الإيمان هو حب الله، ومن أحب الله أحب من يحبه الله، وكل ما يحب سواه فمحبته تكون تبعاً لمحبة الله، إذ ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى.

فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يُحَب لأجل الله، ويطاع لأجل الله، ويُتبع لأجل الله، وكذا الأنبياء والصالحون وسائر الأعمال الصالحة تحب جميعاً لأنها مما يحب الله.

وبهذا يعلم تعين محبة النبي ﷺ ووجوبها ولزومها.

هذا وقد جاء ذكر محبة الرسول مقترناً بمحبة الله في قوله تعالى: ﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٢٤] وكذلك في قوله ﷺ: «ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما..».

وفي مواطن أخرى متعددة من السُّنَّة كما سيأتي.

وهذا الاقتران يدلل على مدى الصلة الوثيقة بين محبة الله ومحبة رسوله على والله ومحبة الله تعالى أصلاً، لكن إفرادها بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه إشارة إلى عظم قدرها وإشعار بأهميتها ومكانتها.

رابعاً: ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَأُتَّبِعُونِ يُحْدِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيثُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيثُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمران].

ففي هذه الآية إشارة ضمنية إلى وجوب محبة النبي عَلَيْ الله الله

تبارك وتعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي على وهذا الاتباع لا يتحقق ولا يكون إلا بعد الإيمان بالنبي على النبي والإيمان به لا بد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي على فعن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده»(١).

فمحبته على شرط في الإيمان الذي لا يتحقق الاتباع إلا بوجوده. ومن جهة أخرى فإن محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات، واتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه. وهو سبحانه أعظم شيء بغضاً لمن لم يتبع رسوله. فمن كان صادقاً في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محالة، وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

فتأمل هذا التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة نبيه ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب حب الرسول على من الإيمان. انظر: فتح الباري (٥٨/١) (ح١٤).

### المطلب الثاني

# الأدلة من السُّنَّة على وجوب محبته عليه

تضافرت الأدلة من السُّنَة على تأكيد وجوب محبة النبي السُّنة باعتبار هذه المحبة من صميم الدين فلا يتم لأحد إيمان إلا بتحقيقها. بل إنه لا يكتفي بوجود أصلها فقط، إذ لا بد مع ذلك من تقديم محبته بعد محبة الله على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين.

ومما يدل على وجوب تقديم محبته على على محبة النفس:

أولاً: ما جاء في حديث عمر بن الخطاب ضيطة أنه قال للنبي على الله عمر بن الخطاب ضيطة أنه قال للنبي على الله عن الله عن

فقال النبي على الله عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليك من نفسي. فقال النبي على الله عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال النبي على الله عمر (۱) فالحديث نص على وجوب تقديم محبة الرسول على محبة النفس.

وأما الدليل على وجوب تقديم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين:

ثانياً: فعن أبي هريرة رضي أن رسول الله عليه قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده».

ثَالِثاً: وعن أنس ضَيْحَته قال: قال النبي عَيْكَة : «لا يؤمن أحدكم حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي على الله . انظر: فتح الباري (٥٢٣/١١) (ح٦٦٣٢).

## أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»(١).

"فالمراد من قوله على: "لا يؤمن أحدكم"؛ أي: لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته، ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضاً، كما تقدم في حديث عمر هليه. فمن لم يكن كذلك، فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافراً، فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمّى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي عليه، بل ولا أبو بكر ولا عمر، فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن ينفي عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، نفيها عنه، لجاز أن ينفي عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين،

وعلى هذا فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله على الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله على الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله الم يقع في كلام الله ورسوله الم يقع في المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله الم يقع في كلام الله ورسوله المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله الم يقع في كلام الله ورسوله الم يقع في كلام الله ورسوله الم يقع في الم يقع في الم يقع في كلام الله ورسوله الم يقع في الم يقع في الم يقع في الم يقع في يقع في الم يقع في يقع في يقع في الم يقع في يقع في

وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر، فلا بد حينئذ من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له، وإلا فالمدعى كاذب.

فإن القرآن بيَّن أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب حب الرسول هي من الإيمان، واللفظ له. انظر: فتح الباري (٥٨/١) (ح١٥). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان (١/٨٤).

بحبها كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَيَالرّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمّ يَتُولّى وَاللّهِ وَيَالرّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمّ يَتُولّى فَرِيقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَيَالرّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمّ يَتُولّى فَرِيقُ مِنْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أُولَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهَ اللّهِ وَيَالرّسُولِ وَأَطْعَنَا وَأُولَتِهِكَ فَرُلُو مَنْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أُولَتِهِكَ بِاللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا.

فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبة، ولكن كل مسلم لا بد أن يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام، كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلماً وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمناً، وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين، فإن الاستسلام لله ومحبته لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص.

وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر، أو ولدوا في الإسلام، والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله، وهم مسلمون ومعهم مطلق الإيمان، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين، ولا إلى الجهاد، ولو شُكّكوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفاراً ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحق لله ورسوله ما يقدّمونه على الأهل والمال.

وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق»(١).

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (٤١٥، ٤١٧).

رابعاً: وعن أنس بن مالك وله عن النبي الله عما سواهما. فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحبّ المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار». وفي هذا الحديث أخبر النقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار». وفي هذا الحديث أخبر النقذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والمتأمل في هذه الأمور الثلاثة يرى أنها تتبع كمال محبة العبد لله (۱)؛ لأن محبة الله تكمل بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ذلك لأن محبة الله ورسوله لا يُكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.

ودفع ضدها: بأن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهة الإلقاء في النار (٢). والشاهد من الحديث معنا قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما».

فمن المعلوم أن كل من آمن بالنبي عَلَيْ إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة، غير أن الناس يتفاوتون فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى وهم الذين جعلوا محبة الله ورسوله مقدمة على ما سواهما. ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى كمن كان مستغرقاً في الشهوات محجوباً في الغفلات في أكثر الأوقات. ومنهم من هو بين هذين الأمرين.

فالحظ الأوفى هو بتحقيق هذه المرتبة من المحبة وهي «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». وذلك بأن يتوجه بكليته نحو هذه الغاية

<sup>(</sup>۱) المقصود كمال المحبة الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة، وليس المراد الكمال المستحب.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۰۲/۱۰).

فيحب ما أحب الله ورسوله ويكره ما كرهه الله ورسوله، فيمتثل للأوامر ويجتنب النواهي ولا يتلقى شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاة النبي عَيِّكِ، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجاً مما قضاه، ويتخلَّق بأخلاقه، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان.

وأما قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» ففيه دلالة واضحة على أن حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول على فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً.

وفي الحديث: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»(١).

ومتى كان حبُّ المرء وبغضُه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه، كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول عليه من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها(٢).

خامساً: عن أنس بن مالك في قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: وما أعددت للساعة؟»، قال: فقال: يا رسول الله متى الساعة؟»، قال: حب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت».

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي على الله الله ورسوله وأبا بكر فإنك مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السُّنَّة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٥/ ٦٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (ص٣٦٦، ٣٦٧) بتصرف.

وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم "(١).

سادساً: عن أبي هريرة رضي أن رسول الله علي قال: «من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله»(٢).

سابعاً: وعن ابن عباس رَجِيُهُا قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي (٣).

ثامناً: وعن أبي هريرة وظائم أن رسول الله على قال يوم خيبر: «لأُعطينَ هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه».

قال عمر بن الخطاب رضي المحاب الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها الله على الله على على الله الله على الله على

وعن سهل بن سعد(١) رَفِيْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال يوم خيبر:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب المرء مع من أحب. انظر: فتح الباري (۱۰/ ۵۵۷) (ح ۲۱۷۱). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصله، باب المرء مع من أحب (۸/ ٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فيمن يود رقية النبي ﷺ بأهله وماله. انظر (١٤٨/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي على (٥/ ٢٦٤) (ح٣٧٨٩)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه (٣/ ١٤٩، ١٥٠) وصححه، ووافقه الذهبي؛ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢١١)؛ والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢١١)، والطبراني في الكبير (١٥/ ٣٤١) (ح١٠٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) «تساورت لها»؛ أي: رفعتُ لها شخصي. النهاية (٢/٠/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب ظليه (١٢١/٧).

<sup>(</sup>٦) سهل بن سعد الساعدي الأنصاري: من مشاهير الصحابة، مات النبي على وهو ابن خمس عشرة سنة. وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة =

«لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». قال: فبات الناس يدوكون (۱) ليلتهم: أيهم يُعطاها؟، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله على كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: «أين علي بن أبي طالب؟»، فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: «فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله على عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية...» الحديث (۱).

<sup>:</sup> إحدى وتسعين، وقيل: قبل ذلك. الإصابة (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>١) أي: يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه. النهاية (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر. انظر: فتح الباري (۷/ ٤٧٦) (ح٤٢١٠). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب ﴿ الله المعالِي المعالِي الله المعالِي المعالِي المعالِي الله المعالِي الله المعالِي المعالِي الله المعالِي المعالِي

#### المطلب الثالث

#### ما جاء عن الصحابة في شأن محبته عليه

إن مما لا ريب فيه أن حظ الصحابة من حبه على كان أتم وأوفر، ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة، وهم بقدره على ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم، فبالتالي كان حبهم له على أشد وأكبر.

وإن المتأمل لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من كلام في هذا الخصوص يلمس صدق تلك المحبة وعظمها في نفوسهم.

فعن عمرو بن العاص (۱) وَ قَالَ: «وما كان أحد أحب إليّ من رسول الله عليه الله عليه الله عليه منه وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه» (۲).

<sup>(</sup>۱) هو: عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي: أسلم قبل الفتح، أحد دهاة العرب في الإسلام، وأحد القادة الفاتحين، فتح مصر وكان أميراً عليها، توفي سنة (٤٣هـ). الإصابة (٣/٢ - ٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) الشفا (٢/ ١٦٥).

وقد سأل أبو سفيان بن حرب \_ وهو على الشرك حينذاك \_ زيد بن الدثنة (۱) و المختلف على المرم ليقتلوه \_ وكان قد أُسر يوم الرجيع \_ (۲): أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟، قال: «والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي».

فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً (٣).

وعن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله على أفقال: لأنت أحب إلى من نفسي وولدي وأهلي ومالي، ولولا أني آتيك فأراك لظننت أني سأموت وبكى الأنصاري. فقال له رسول الله على: «ما أبكاك؟»، قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك.

فلم يخبره النبي ﷺ بشيء، فأنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّيَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُولَتِهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيسِيّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُولَتِهِكَ مَعِ اللّهِ عَلَيْهِم اللهِ النبي ﷺ: «أبشر» (١٤).

<sup>(</sup>۱) زيد بن الدثنة \_ بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون \_: ابن معاوية الأنصاري البياضي، شهد بدراً وأُحداً، وكان في غزوة بئر معونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنعيم. الإصابة (١/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) الرجيع: \_ بفتح الراء وكسر الجيم \_ هو في الأصل اسم للروث، وسمي بذلك لاستحالته، والمراد هنا: اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بالقرب منه. فتح الباري (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) البداية لابن كثير (٤/ ٦٥)، وأخرجه البيهقي في الدلائل (٣/٦/٣) في أمر خبيب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ص١٣) بتحقيق: محمد بن عبد الوهاب العقيل، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، وأورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. انظر: (٢/ ١٨٢). والحديث =

وقال سعد بن معاذ (۱) و النبي الله ألا نبني الله ألك عريشاً تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك»، فأثنى عليه رسول الله عليه غيراً ودعا له بخير (۲).

وعن أنس بن مالك عَلَيْهُ قال: لما كان يوم أُحد جاض (٣) أهل المدينة جيضة وقالوا: قُتل محمد، حتى كثرت الصوارخ (٤) في ناحية

له شاهد آخر من حديث عائشة مرفوعاً بنحوه، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (٢٦/١)، وأبو نعيم في الحلية (٨/١٢٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٧): «رجاله رجال الصحيح» غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة، وله شاهد آخر من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه. أخرجه الطبراني في الكبير (٨٦/١٢) حديث رقم (٨٢٥٥٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٧): وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وله شاهد من طريق آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً. أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦٣/٥). وطرق هذا الحديث يقوي بعضها بعضاً. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي: سيد الأوس، صحابي جليل، شهد بدراً، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً ثم مات، وذلك سنة خمس من الهجرة. الإصابة (۲۰/۳).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن هشام في السيرة (٢/ ١٩٢) وعزاه لابن إسحاق، وأورده ابن كثير في البداية (٣/ ٢٦٨)

<sup>(</sup>٣) يقال: جاض في القتال: إذا فر. وجاض عن الحق: عدل. وأصل الجيض: الميل عن الشيء، ويروى بالحاء والصاد المهملتين. النهاية (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) جمع صارخ: وهو المصوت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه أو ينعي له ميتاً. النهاية (٣/ ٢١).

المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار محرمة فاستُقبلت (۱) بأبيها وابنها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولاً، فلما مرَّت على أحدهم قالت: من هذا؟، قالوا: أبوك أخوك زوجك ابنك. تقول: ما فعل رسول الله علي إلى رسول الله عليه فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب (۲).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي قال: «مر رسول الله على بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله على بأحد، فلما نُعوا لها قالت: ما فعل رسول الله على قالوا: خيراً يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك (٣) جلل»(٤).

ولقد حكَّم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله عليه في أنفسهم وأموالهم فقالوا: «هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه، نقاتل بين يديك ومِن خلفك، وعن يمينك وعن شمالك»(٥).

وما هذا الإيثار الذي تضمَّنته هذه الكلمات إلا تعبيراً عما تُكِنُّه نفوسهم من المحبة له عَلِيَّة، واسمع إلى قول قيس بن صرمة

<sup>(</sup>١) أي: أخبرت بمقتل أبيها، وابنها، وزوجها، وأخيها.

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١١٥) وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) جلل؛ أي: هينة ويسيره، والكلمة من الأضداد تكون للحقير والعظيم. النهاية (٣) (٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن هشام في السيرة (٣/ ٤٣). وعنه أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٤/٤)؛ وأخرجه البيهقي في الدلائل ((π/ 7)) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) روضة المحبين (ص٢٧٧).

## الأنصاري<sup>(۱)</sup> إذ يقول:

ثوى في قريش بضع عشرة حجة ويعرض في أهل المواسم نفسه فلمّا أتانا واستقرت به النوى بذلنا له الأموال من حِلِّ مالنا نعادي الذي عادى من الناس كلهم ونعلم أن الله لا ربّ غيره

يذكر لو يلقى حبيباً مؤاتيا فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا وأصبح مسروراً بطيبة راضيا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا وأن رسول الله أصبح هاديا(٢)

<sup>(</sup>۱) قيس بن صرمة: وقيل صرمة بن قيس، وقيل: قيس بن مالك بن صرمة، وقيل غير ذلك، الأوسي الأنصاري: أدرك الإسلام شيخاً كبيراً فأسلم، وقد قال هذه الأبيات حين قدم النبي على المدينة. الإصابة (١٧٦/ ـ ١٧٧)

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (ص٢٧٧).

## الفصل الثاني

علامات محبته ﷺ والثواب المترتب عليها

وفيه مبحثان







#### المبحث الأول

#### علامات محبته على

#### ويشتمل على تمهيد وستة مطالب

#### 🗖 تمهید:

سَنَّ الشارع الكريم علامات ودلائل لمحبة النبي عَلَيْ ، شُرعت ليتسنى من خلالها معرفة من يصدق في دعوى محبته للمصطفى عَلَيْ ، فكل دعوى لا بد لها من برهان، يدل على صدقها، قال تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُوكَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَ ﴾ [البقرة].

ومن أجل ذلك فإن على كل مسلم أن يكون على علم بتلك الدلائل والعلامات، وأن يعمل بها ويحققها، وأن لا يرغب عنها أو يستبدل بها أموراً أخرى مبتدعة لم يرد فيها دليل من الشرع.

فبتلك العلامات والدلائل تظهر حقيقة المحبة، فمتى ما كان التحقيق لتلك العلامات أكبر كانت درجة المحبة أرفع وأعظم والعكس بالعكس.

ولذلك تجد أن الصادق في محبته للنبي على هو الذي تظهر عليه تلك العلامات والدلائل، وتراه يسعى جاهداً إلى تحقيقها حتى ينال بذلك منزلة عظيمة من منازل الإيمان.

## ومن أهم تلك العلامات ما يلي:

#### المطلب الأول

### من علامات محبته اتباعه والأخذ بسُنَّته عليه

فاتباع النبي على والاقتداء به والسير على نهجه والتمسك بسُنته واقتفاء آثاره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره، هو أول علامات محبته على فالصادق في حب النبي على هو من تظهر عليه هذه العلامة فيكون متبعاً للرسول على ظاهراً وباطناً، ومؤثراً لموافقته في مراده بحيث يكون فعله وقوله تبعاً لما جاء به النبي على .

فالمحب للرسول على التمسك بسُنّته وإحيائها وذلك باستعمال السُنّة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الأقوال والأفعال، وتقديم ذلك على هوى النفس وملذاتها كما قال تعالى: ﴿قُلُ إِن كَانَ ءَابَآوُكُمُ وَأَبْنَآوُكُمُ وَإِخْونُكُمُ وَأَزْوَجُكُم وَعَشِيرُنُكُم وَأَمُولُ اَقْتَرَفْتُهُوهَا وَتِجَدَرُهُ عَشَونَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا التوبة: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع (۲) (ح۲۷۸) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

[آل عمران: ٣١] فهذه الآية نزلت عندما ادعى قوم على عهد رسول الله ﷺ أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية.

وعلى هذا، فإن محبة الله ورسوله تقتضي فعل المحبوبات وترك المكروهات، ولا يتصور أن يكون الشخص محباً لله ورسوله وهو مُعْرِضٌ عن اتباع سُنَّة المصطفى عَلَيْهِ.

ومن أجل ذلك فإن الناس يتفاضلون في درجات محبتهم تفاضلاً عظيماً، فمن كان منهم أعظم نصيباً في اتباع الرسول على والاقتداء بسُنّته فهو أعظم درجة عند الله، ومن نقصت درجة اتباعه فلا شك أن ذلك سيؤثر على المحبة ويضعف درجتها.

وهذا لا يعني أن المخالفة لشيء من السُّنَة ينافي المحبة منافاة كلية، فالمخالفة إذا لم تصل إلى درجة الكفر فهي تنقص من المحبة ولكن لا تخرج صاحبها عن دائرتها، والدليل على ذلك قوله على المجلة الذي لعن شارب الخمر وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال على: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» (١). فدل الحديث على أن وقوع المخالفة حتى وإن كانت كبيرة من الكبائر لا يعني ذلك انتفاء وجود محبة الله ورسوله في ذلك الشخص المخالف. والواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله المخالف. والواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ورسوله ورسو

فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاً.

والواجب عليه كذلك أن يكره ما كرهه الله ورسوله كراهة توجب الكفَّ عما حرَّم عليه منه.

فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كره تنزيهاً، كان ذلك فضلاً (٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص ٦٥).



«فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله ويرضى ما يرضي الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض.

فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة» (١).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (ص٣٦٦).

#### المطلب الثاني

## من علامات محبته الإكثار من ذكره عليه

ومن علامات محبته ﷺ الإكثار من ذكره ﷺ، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره، ودوام الذكر سبب لدوام المحبة وزيادتها ونمائها.

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم كَلْلُهُ في ضمن تعداده للفوائد والثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي كلي النبي كلي النبي كلي المحبوب واستحضار الذي لا يتم الابه؛ لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه، نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لعله من ذكره وإحضار محاسنه بأذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه» (۱).

والمقصود بالذكر هنا الذكر المشروع وعلى رأسه الصلاة والسلام عليه عَلِي الله المتثالاً لأمر الله تعالى الوارد في قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَالْحزاب].

وامتثالاً لقوله على «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا علي ، فإنه من صلَّى علي صلاة صلَّى الله عليه بها عشراً » الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن =

وعن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير». قلت: النصف؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو وإن زدت فهو خير»، قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير». قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: «إذاً تكفى همّك، ويغفر لك ذنبك»(۱).

قال ابن القيم: "سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية وَ الفيه عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي الفيه: "هل يجعل له منه ربعه صلاةً عليه"، فقال: إن زدت فهو خير لك، فقال له: النصف، فقال: إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها: أي: أجعل دعائي كله صلاة عليك، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك؛ لأن من صلى على النبي الفيه صلاة صلى الله على النبي عليه مفاى ومن صلى الله عليه كفاه همّه، وكفّر له ذنبه، هذا معنى كلامه"(۱).

<sup>=</sup> سمعه، ثم يصلي على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي النبي النبي النبي النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي على النبي النب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٦/٥)؛ وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب صفة يوم القيامة، باب (٢٣) (٤٣٦، ٦٣٧) (ح٢٥٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (٢١/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي؛ وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على (ص٨) (ح١٤)؛ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٥٦). والحديث في إسناده «عبد الله بن محمد بن عقيل»، قال ابن القيم: عبد الله بن محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد، وإسحاق، وعلي بن المديني، والترمذي وغيرهم، والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة ويحسنها تارة. جلاء الأفهام (ص٢٦)، وقال الألباني في الصحيحة (٥٤): «إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن عقيل». جلاء الأفهام (ص٣٦).

والشاهد من الحديث أن من محبته على مداومة الصلاة والسلام عليه، والثناء عليه بما هو أهل له من الأوصاف والخصال الحميدة التي وصف بها على . وفي الحديث الآخر عن علي بن أبي طالب ظلى قال: قال رسول الله على : «البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل علي»(١).

فذكره شُرع لإظهار محبته واحترامه وتوقيره وتعظيمه عَلَيْهُ، وهذا من علامات محبته، ولقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد وفاته عليه لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، وكذلك كان كثير من التابعين من يفعل ذلك محبة له وشوقاً إليه (٢).

ويدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله من الصفات والأخلاق والخلال الفاضلة، وما أكرمه به من المعجزات والدلائل، وذلك من أجل التعرف على مكانته ومنزلته والتأسي بصفاته وأخلاقه، وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك، ليزدادوا إيماناً ومحبة له ولكي يتأسوا به. ولا محظور في التمدح بذلك نثراً وشعراً ما دام أن ذلك في حدود المشروع الذي أمر به الشارع الكريم.

ولا يتجاوز نصوص القرآن والسُّنَّة، كأن يتجاوز به حدود بشريته فيصرف له شيء من الأمور الخاصة بالله عَلَى كما فعل بعض الغلاة في أشعارهم ومدائحهم للنبي عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٠١)؛ والترمذي في السنن، كتاب الدعوات، باب قول النبي على: «رغم أنف رجل» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب (٥/ ٥٥١) (ح٢٤٥٣)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص٢٦٣)؛ وابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن رقم (٣٨٨) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ١٣٩/)، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/ ١٧٧): حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/ ٥٧٣).

وكذلك فإن من الأمور المنهي عنها الذكر المقترن بالغناء وأدوات اللهو والطرب والرقص، وهذا الذكر البدعي هو الذي عليه حال أرباب الطرق والتصوف، وقد وافقهم على ذلك كثير من عوام الناس ظناً منهم أن فعل مثل هذه الأمور هو الطريق إلى تحقيق محبة النبي على وهو في حقيقة فعله يعد محادة لله ورسوله، فقد تبرأ على ممن أحدث في الدين حيث قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع في الباب الرابع بإذن الله.

#### المطلب الثالث

## من علامات محبته على تمني رؤيته والشوق إلى لقائه

ومن علامات محبته على محبة رؤيته والشوق إلى لقائه وتمني ذلك ولو كان ذلك مقابل بذل المال والأهل. وهذه العلامة نص عليها قوله على: «من أشد أمتي لي حباً ناسٌ يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله»(۱). فهو على وصف أهل هذه العلامة من أمته التي ستأتي من بعده بأنهم من أشد الناس محبة له على، وهذه الأمنية قدرها حق قدرها أهل الإيمان الذين ترسخت في قلوبهم محبة النبي على حتى إنهم من شدة محبتهم له على أن جالت في خواطرهم وأحاسيسهم هذه الأمنية العظيمة حتى إن الواحد منهم لا يبالي أن يدفع ثمناً لهذه الأمنية العزيزة على نفسه ما عنده من الأهل والمال ليرى النبي على ولسان حالهم ومقالهم يقول مع ذلك كله ما أعظم الأمنية وما أرخص الثمن.

فهذه علامة من علامات محبته يتصف بها أهل الإيمان الصادق الراسخ الذين آمنوا بوجوب تقديم محبة رسول الله على على محبة الولد والناس أجمعين، بل على كل أمر من أمور الدنيا ومظاهرها، فيا لها من نفوس سَمَت وسما بها إيمانها لمثل هذا المطلب وهذه الأمنية العزيزة على قلب كل مؤمن عرف قدر النبي على وحقه وعظيم منزلته.

فجدير بهذه النفوس أن تنال شهادة النبي عَيَالِيَّةِ لها بأنها أشد القلوب محمة له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فيمن يود رؤية النبي ﷺ بأهله وماله (٨/ ١٤٥).

وعن أبي هريرة ضيطه قال: قال رسول الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على أحدكم يوم لا يراني، ثم لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله (١).

ولقد كانت هذه السمة وهي الشوق إلى لقاء النبي على ورؤيته موجودة في الصحابة رضوان الله عليهم، ويشهد لذلك ما جاء في حديث الأشعريين أنهم عند قدومهم إلى المدينة كانوا يرتجزون فيقولون:

## غداً نلقى الأحبة محمد وحزبه (٢)

وروي أن بلالاً رضي الما حضرته الوفاة، نادت امرأته: واحزناه. فقال: واطرباه، غداً ألقى الأحبة محمد وحزبه (٣).

وقد روي مثل ذلك عن حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضل النظر إلى النبي ﷺ وتمنيه (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٠٥، ١٥٥)، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الشفا (٢/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٥٦٩، ٥٧٣).

#### المطلب الرابع

### من علامات محبته على محبة من أحبهم النبي عليه

إن من علامات محبته على والتي يجب على المؤمن الأخذ بها، محبته لمن أحب النبي على ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، فمن أحب شيئاً أحب من يحبه (۱).

فإن من محبة الله وطاعته: محبة رسوله وطاعته.

ومن محبة رسوله وطاعته: محبة من حبَّ الرسول، وطاعة من أمر الرسول بطاعته (٢).

## □ أ \_ قال البيهقي: «ودخل في جملة محبته ﷺ حب آله» (٣):

وإن من أصول أهل السُّنَّة والجماعة أنهم يحبُّون أهل بيت رسول الله عَلَيْ ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول عَلَيْ (٤).

فعن زید بن أرقم (٥) رضي قال: «قام رسول الله علیه یوماً فینا خطیباً بماء یدعی «خمّا» بین مکة والمدینة فحمد الله وأثنی علیه، ووعظ وذکر، ثم قال: «أما بعد ألا أیها الناس، فإنما أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب وأنا تارك فیكم ثقلین:

<sup>(</sup>۱) الشفا (۲/ ۵۷۳). (۲) حقوق آل البیت (ص۱۹).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان للبيهقي (١/ ٢٨٢). (٤) مجموع الفتاوي (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) زيد بن أرقم بن زيد: صحابي جليل، لم يشهد بدراً ولا أُحداً لصغر سنه، وأول مشاهده الخندق، وقيل: المريسيع، مات بالكوفة سنة ست وستين، وقيل: ثمان وستين. الإصابة (١/ ٥٤٢).

أوليهما: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغّب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».

فقيل لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده. قيل: ومن هم؟ قال: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قيل: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعم(۱).

وقد ثبت عن النبي على أن الله لما أنزل عليه: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَبَكُهُ وَمَلَبَكُهُ وَمَلَبَكُهُ وَمَلَبَكُهُ وَمَلَبُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ اللهِ وَاللهِ السَّلِمُ النّبِي عَلَيْهُ كيف يصلون عليه؟ فقال: «قولوا: الله مَّ صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (٢). فالصلاة على النبي على حق له ولآله دون سائر الأمة (٣).

وقال أبو بكر الصديق ضَلِيَّه: «أرقبوا(٤) محمداً عَلَيَّةٍ في أهل بيته»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب صلى (/ ۱۲۲، ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي على فتح الباري (١/ ١٥٢) (ح/ ٦٣٥٧). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد (١٦/٢).

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٤) أرقبوا: المراقبة للشيء المحافظة عليه، يقول: احفظوه فيهم فلا تسيئوا إليهم. فتح الباري (٧٩/٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصحابة، باب مناقب قرابة الرسول كله ﷺ.

فتح الباري (٧٨/٧) (ح٣٧١٣).

وعنه أيضاً أنه قال لعلي بن أبي طالب صلى: «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله على أحب إلى أن أصل من قرابتي»(١).

«فآل بيت رسول الله على لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقاً في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله على (٢).

«فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأن ذلك مما تقر به عينه، ويزيده الله به شرفاً وعلقاً، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً»(٣).

«وكذلك علينا احترامهم وإكرامهم والإحسان إليهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وُجِد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً.

ولا سيما إذا كانوا متَّبعين للسُّنَّة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه، وعليّ وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين»(٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٥): «وآل محمد ﷺ هم الذين حُرِّمت عليهم الصدقة (٢)، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة الرسول على فقط الباري (۷/ ۷۷، ۷۸) (ح۳۷۱۲). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي على: «لا نورث وما تركناه صدقة» (٥/ ١٥٥، ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣/ ٤٠٧). (٣) جلاء الأفهام (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١١٣/٤). (٥) مجموع الفتاوي (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «واختلف في آل النبي ﷺ على أربعة أقوال: القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية

والأحاديث في فضائلهم ومناقبهم كثيرة جداً، وهي مبسوطة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها من كتب الحديث.

# □ ب \_ وكذلك فإن من أصول أهل السُّنَة أنهم يتولَون أزواج رسول الله ﷺ، ويحفظون لهن فضلهن، وحقوقهن:

فقد أبانهن الله من نساء العالمين في الفضيلة، فقال تعالى: ﴿يُنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. وجعلهن أمهات المؤمنين، فقال تعالى: ﴿النَّيِّ أُوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍم وَأَزْوَجُهُو أُمَّهَا مُهُم الاحزاب: ٦](١).

= والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية عن أحمد، واختيار ابن القاسم صاحب مالك.

والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب، ويدخل فيهم بنو المطلب، وبنو أمية، وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب «الجواهر» عنه، وحكاه اللخمي في «التبصرة» عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب.

وهذا القول في الآل - أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة - هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. القول الثاني: أن آل النبي عليه هم ذربته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد الب

القول الثاني: أن آل النبي ﷺ هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في التمهيد.

القول الثالث: أن آله على أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روى عنه هذا القول جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي. حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه، ورجحه الشيخ محيي الدين النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري.

القول الرابع: أن آله ﷺ هم الأتقياء من أمته، حكاه حسين، والراغب، وجماعة». ثم ذكر كَلِّلله حجج هذه الأقوال وبيَّن ما فيها من الصحيح والضعيف إلى أن قال: «والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني. أما القول الثالث والرابع فضعيفان». جلاء الأفهام (ص١٦٤ ـ ١٧٧).

(۱) مجموع الفتاوي (۳/ ۱۵۶)، وتفسير القرطبي (۱/ ۱۲۳، ۱۷۷).

وجعل حرمة الزوجية بعد وفاة النبي ﷺ باقية ما بقين، فقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُواْ أَزُوجَهُ مِن بعد ذهابهن الصلاة بعد مع الصلاة على النبي ﷺ.

فعن أبي حميد الساعدي (۱) و أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله على محمد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (۱).

فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن (٣). وكذلك الاستغفار لهن، وذكر مدائحهن، وفضائلهن وحسن الثناء عليهن، وما على الأولاد في أمهاتهم اللاتي ولدنهم وأكثر، وذلك لمكانتهن من رسول الله ﷺ، وزيادة فضلهن على غيرهن من نساء هذه الأمة (٤).

وأزواج النبي ﷺ هن من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة: ١ ـ خديجة بنت خويلد ﷺ (٥).

١ ـ أنه لم يتزوج عليها غيرها.

<sup>(</sup>۱) أبو حميد الساعدي: اختلف في اسمه، فقيل: عبد الرحمٰن بن سعد، وقيل غير ذلك، صحابي مشهور، شهد أُحداً وما بعدها، وتوفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد. الإصابة (٤٧/٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب هل يصلى على غير النبي على أخرجه مسلم في صحيحه، النبي على في أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد (۱۷/۲).

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام (ص٠٠٠)

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان للبيهقي (١/ ٢٨٢ ـ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) وهي أولهن، وقد تزوجها على بمكة، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح، ومن خصائصها على الله

- ٢ ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها(١).
  - ٣ ـ سودة بنت زمعة ﴿ اللَّهُمَّا (٢).
- ٤ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها<sup>(٣)</sup>.
  - \_ أم حبيبة بنت أبي سفيان ﴿ اللهُ ا
  - ٢ ـ أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سُرِّيته مارية.
    - ٣ ـ أنها خير نساء الأمة. جلاء الأفهام (ص١٨٠).
- (۱) تزوجها وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل لثلاث، وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى، وهي بنت تسع سنين، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة.

#### ومن خصائصها ﴿ إِنَّا:

ا ـ أنها كانت أحب أزواج رسول الله ﷺ إليه، فقد سئل النبي ﷺ: أيُّ الناس أحبُّ إليك؟ قال: «أبوها». متفق عليه (خ/ أحبُّ إليك؟ قال: «أبوها». متفق عليه (خ/ ٤٣٥٨).

٢ ـ أنه لم يتزوج بكراً غيرها. جلاء الأفهام (ص١٨٢ ـ ١٨٥).

- (٢) سودة بنت زمعة بن قيس: تزوجها بعد خديجة، وكبرت عنده وأراد أن يطلقها فوهبت يومها لعائشة والمسكها، وهذا من خواصها: أنها آثرت حرمها لعائشة تقرباً إلى النبي على وحباً له. جلاء الأفهام (ص١٨٢).
- (٣) حفصة بنت عمر بن الخطاب: تزوجها النبي على بعد عائشة، وقيل: إنها ولدت قبل المبعث بخمسة سنين، وكانت قبل أن يتزوجها النبي على عند حصن بن حذافة، وكان ممن شهد بدراً ومات بالمدينة. وكانت عوامة قوامة.
  - الإصابة (٤/ ٣٦٢، ٣٦٠)، وجلاء الأفهام (ص١٨٥).
- (٤) واسمها رملة بنت صخر بن حرب: هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصَّر بالحبشة، وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله على وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي. وهي التي أكرمت فراش رسول الله على أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة، وقالت: إنك مشرك، ومنعته من الجلوس عليه. الإصابة (٢٩٨/٤ ـ ٣٠٠).

- ٦ \_ أم سلمة رضي الم
- ٧ ـ زينب بنت جحش رياليها (٢).
- لينب بنت خزيمة الهلالية في المناس الم
  - ٩ جويرية بنت الحارث رَقِيْهُا (٤).
    - ١٠ ـ صفية بنت حيي رفيتها (٥).
- (۱) واسمها هند بنت أبي أمية: وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وتوفيت سنة اثنتين وستين ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي عليه موتاً، وقيل: بل ميمونة.
  - الإصابة (٤/٧٠ ٤ ـ ٤٠٨)، وجلاء الأفهام (ص١٩٥ ـ ١٩٧).
- (۲) زينب بنت جحش: وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من فوق سبع سموات، وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج رسول الله على. وتقول: «زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماواته»، توفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع. الإصابة (۲۰۷/ ۲۰۸).
- (٣) زينب بنت خزيمة الهلالية: تزوجها سنة ثلاث من الهجرة، وكانت قبله عند عبد الله بن جحش فاستشهد بأحد، وكانت تسمى أم المساكين، لكثرة إطعامها المساكين، ولم تلبث عند رسول الله عليه إلا يسيراً شهرين أو ثلاثة ثم توفيت على الإصابة (٤/ ٣٠٩ ـ ٣١٠)، وجلاء الأفهام (ص١٩٨).
- (٤) جويرية بنت الحارث المصطلقية: وكانت سُبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها، فقضى رسول الله على كتابتها وتزوجها سنة ست من الهجرة، وتوفيت سنة ست وخمسين، وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرقيق، وقالوا: أصهار رسول الله على قومها. الإصابة (٤/٧٥٧ ـ ٢٥٨)، وجلاء الأفهام (ص١٩٨).
- (٥) صفية بنت حيي: من ذرية هارون بن عمران، أخي موسى، تزوجها النبي ﷺ سنة سبع، فإنها سبيت من خيبر، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق، فقتله رسول الله ﷺ، توفيت سنة ست وثلاثين، وقيل: سنة خمسين.
- من خصائصها أن الرسول ﷺ أعتقها وجعل عتقها صداقها، وقال لها =

## 11 \_ ميمونة بنت الحارث الهلالية وي المناء وهن إحدى عشرة. فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة.

## □ ج \_ ومن محبته ﷺ محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين:

قال البيهقي: «ويدخل في جملة حب النبي على حب أصحابه؟ لأن الله عَلَى أثنى عليهم ومدحهم فقال: ﴿ عُمَّدَ رَسُولُ الله وَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي اللّهُ وَاللّهُ مِنَ اللّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرَ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَبْعِ أَخْرَجَ الْحَرَبَ شَطْعُهُ فَاللّهُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّالِ وَعَد اللّهُ اللهُ ال

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ \* [الفتح].

وقال تعالى: ﴿وَالسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ [التوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ الْأَنْفَالِ].

فإذا أنزلوا هذه المنزلة استحقوا من جماعة المسلمين أن يحبوهم ويتقربوا إلى الله على بمحبتهم، لأن الله تعالى إذا رضي عن أحد أحبه،

<sup>=</sup> النبي ﷺ: «إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك تحت نبي». الإصابة (س٣٣٠ ـ ١٩٩).

<sup>(</sup>۱) ميمونة بنت الحارث الهلالهية: تزوجها بسرف، وبنى بها بسرف، وماتت بسرف، وهي على سبعة أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، وتوفيت سنة ثلاث وستين، وهي خالة عبد الله بن عباس خالة خالد بن الوليد أيضاً. الإصابة (٤/ ٣٩٧ ـ ٣٩٧)، وجلاء الأفهام (ص١٩٩).

وواجب على العبد أن يحب من يحب مولاه(١).

فمن واجب الأمة نحو أصحاب رسول الله ﷺ محبتهم والترضي عنهم والدعاء لهم كما أمرنا الله تعالى بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُونِنا عَلَّا لِيَا لَيْنَ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُونِنا عَلَّا لِيَنَ وَاللهُ مَعْمَلُ فِي قُلُونِنا عَلَّا لِيَنَ وَاللهُ مَعْمَلُ فِي قُلُونِنا عَلَّا لِيَنَا وَالْكَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُونِنا عَلَّا لِيَنَا وَالْكَانُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الل

فهم قوم اختارهم الله وشرَّفهم بصحبة نبيه ﷺ وخصَّهم في الحياة الدنيا بالنظر إليه وسماع حديثه من فمه الشريف ونصرته والذب عنه والجهاد معه في سبيل الله ونشر دين الإسلام.

وبعد وفاته كانوا هم الواسطة بين الرسول على وبين الأمة، فقد بلّغوا عن رسول الله ما بعثه الله به من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها، ونشروا هذا الدين في شتى بقاع الأرض، وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وذبّوا عن هذا الدين بسَنانهم ولسانهم، فكان لهم بذلك الأجر العظيم والمنزلة العالية عند ربهم، وعند نبيهم، وعند المسلمين الموحدين جميعاً.

وكيف لا يكونون كذلك وهم خير قرون هذه الأمة كشهادة النبي عَلَيْقٍ.

فعن عمران بن حصين (٢) والله قال : قال النبي الخيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال عمران: لا أدري أذكر النبي الله عن بعد قرنين أو ثلاثة. . . الحديث (٣)، وعن عبد الله بن مسعود والله عن

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي: صحابي جليل، أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. مات سنة اثنتين وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وخمسين من الهجرة. الإصابة (/٢٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على جور إذا أشهد.

النبي عليه قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...» الحديث (١).

ومما يدل على عظم فضل الصحبة وجلالة شأنها ما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري ولله على قال: قال رسول الله على: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه» (٢). فهذا الحديث يدل على أن شأن الصحبة لا يعدله شيء.

وعن أنس بن مالك عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم» (٣).

ولقد تواترت الأحاديث عن النبي على فضل الصحابة رضوان الله عليهم ووجوب تعظيمهم وإكرامهم وكونهم خير قرون هذه

<sup>=</sup> فتح الباري (/۲٥٨ ـ ٢٥٩) (ح٢٦٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٧/ ١٨٣ ـ ١٨٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على جور إذا أشهد.

فتح الباري (٢٥٩/٥) (ح٢٦٥٢)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  $(\sqrt{1٨٤} - 1٨٤)$ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي على الخرجه البخاري في سحيحه، كتاب فضائل الصحابة، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة هيه، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة في (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار من الإيمان. انظر: فتح الباري (١١٣/٧) (ح٣٧٨٤) واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى الإيمان وعلاماته... (١/ ٦٥).

الأمة بعد النبي على ولقد عقد البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذا أهل السنن وغيرهم، كل منهم كتاباً لفضائل الصحابة أوردوا فيه الكثير من الأحاديث الواردة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم.

وعن معتقد السلف نحو أصحاب رسول الله على يقول أبو زرعة الرازي(١): «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله على فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُنَّة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة»(٢).

وقال الخطيب البغدادي<sup>(٣)</sup>: «عدالة الصحابة ثابتة ومعلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن، فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وهذا اللفظ وإن كان عاماً، فالمراد به الخاص، وقيل: هو وارد في الصحابة دون غيرهم.

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَلَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، أبو زرعة من أئمة حفاظ الحديث، ذكر أنه يحفظ مائة ألف حديث، توفي سنة (٢٦٤هـ). تهذيب التهذيب (٧/ ٣٠ \_ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الكفاية في علم الرواية (ص٩٧).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين، وصاحب مصنفات من أشهرها: «تاريخ بغداد»، توفي سنة (٢٣٤هـ). الأعلام (١٧٢).

وقوله تعالى: ﴿وَالسَّنِيقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقـوك تعالى: ﴿وَالسَّنِيقُونَ السَّنِقُونَ السَّنِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَالسَّنِيقُونَ السَّيْعُونَ السَّيْعُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَالواقعة].

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال].

وقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ وَالَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونًا وَيَنْصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ فِي وَالَّذِينَ مَنَ هَاجَرَ إِلْتِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ

في آيات يكثر إيرادها، ويطول تعدادها.

ووصف رسول الله عليه الصحابة مثل ذلك، وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم....

وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له...

على أنه لو لم يرد من الله على ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين.

وهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء (١).

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية (ص٩٣ ـ ٩٦).

وقال ابن حجر: «اتفق أهل السُّنَّة على أن جميع الصحابة عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة»(١).

وقال صاحب «العقيدة الطحاوية»: «ونحب أصحاب رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه من ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من بغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإحسان، وبغضهم كفر وطغيان» (٢).

وقال البيهقي: «وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان فحبهم أن يعتقد فضائلهم ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه، ولكل ذي عنا في الإسلام عناه، ولكل ذي منزلة عند الرسول ويشي منزلته، وينشر محاسنهم ويدعو بالخير لهم ويقتدي بما جاء في أبواب الدين عنهم ولا يتتبع زلاتهم وهفواتهم ولا يتعمد تهجين أحد منهم ببث ما لا يحسن عنه، ويسكت عما لا يقع ضرورة إلى الخوض فيه فيما كان بينهم، وبالله التوفيق» (۳).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول أهل السُّنَة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عَلَيْ، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهُ عَلَيْنِ مَبَعُونًا بِأَلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ فَي الحشر].

وطاعة النبي ﷺ في قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه».

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسُّنَّة والإجماع: من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح \_ وهو صلح الحديبية \_ وقاتل،

<sup>(</sup>١) الإصابة (١/١١). (٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان للبيهقي (ص٢٩٧).

على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر \_ وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر \_: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(١)، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة(٢) كما أخبر به عليه، بل قد رضي الله عنه ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله على بالجنة كالعشرة وغيرهم من الصحابة.

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويشه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي ويشه كما دلت، عليه الآثار وكما أجمع الصحابة ويشه على تقديم عثمان في البيعة... ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم»(٣).

وبعد: فهذه نماذج من أقوال السلف ومعتقدهم تجاه الصحابة رضوان الله عليهم تبين مدى اعترافهم بفضلهم ومراتبهم ومنازلهم التي وردت بها نصوص القرآن والسُّنَة، فهم أصحاب رسول الله عليه فضلهم، لرسول الله عليه وحب رسول الله عليه لهم، نحبهم ونحفظ لهم فضلهم، ونحترم لهم تلك المنزلة التي أنزلوا إياها، ونرجو أن يحشرنا الله معهم، وأن يجمعنا بهم في الجنة على سرر متقابلين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً. فتح الباري (۷/ ۳۰۵ ـ ۳۰۵) (ح۳۹۸۳). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بدر (../۱۲۸ ـ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان (٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>T) مجموع الفتاوى (T/ ١٥٢ \_ ١٥٣).



### المطلب الخامس

### من علامات محبته على بغض من أبغض الله ورسوله

ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سُنَّته، وابتدع في دينه واستثقاله كل أمر يخالف شريعته (١).

قال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَتِهِكَ حَنَّتِ تَجْرِى أَوْلَتِهِكَ حَنَّتِ بَعْرِى مِنْ لَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها رَضِى ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ مَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهِ اللهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهِ اللّهُ إِنْ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «على المؤمن أن يعادي في الله، ويوالي في الله. فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه \_ وإن ظلمه \_ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية.

قال تعالى: ﴿ وَإِن طَآهِ اَلْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَ أَ فَإِنْ بَعَتَ إِلَى اللَّهُ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَّلِحُواْ إِنَّا أُمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْعِى حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ بَلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات]

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم. فالمؤمن تجب موالاته، وإن ظلمك واعتدى عليك. والكافر تجب معاداته، وإن أعطاك وأحسن إليك.

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ٥٧٥).

فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب والإكرام والثواب لأوليائه. ويكون البغي والإهانة والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور، وطاعة ومعصية، وسُنَّة وبدعة، استحق الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والخيانة، فيجتمع له من هذا وهذا: كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السُّنَة والجماعة»(١).

فالناس باعتبار الحب والبغض والولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف:

### □ الصنف الأول: من يُحَب جملة:

وهو من آمن بالله ورسوله، وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علماً وعملاً واعتقاداً، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله، وانقاد لأوامره وانتهى عمّا نهى الله عنه ورسوله، وأحب في الله، ووالى في الله، وأبغض في الله، وعادى في الله، وقدم قول رسول الله على قول كل أحد كائناً من كان.

## □ الصنف الثاني: من يحب من وجه ويبغض من وجه:

وهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً.

فيحب ويوالي على قدر ما معه من الخير، ولا يبغض أكثر مما يصلح وإذا أردت الدليل على ذلك: فهو في قصة ذلك الرجل من الصحابة والذي كان يشرب الخمر، فأتى به إلى رسول الله عليه فلعنه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰۸/۲۸ \_ ۲۰۹).

رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي ﷺ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»(١).

### □ الصنف الثالث: من يبغض جملة:

وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه كله بقضاء الله وقدره، وأنكر البعث بعد الموت، أو أنكر أحد أركان الإسلام الخمسة، أو أشرك الله في عبادته أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين، وصرف لهم نوعاً من أنواع العبادة: كالحب، والدعاء، والخوف، والرجاء، والتعظيم، والتوكل، والاستعانة، والاستعانة، والاستعانة، والرغبة، والذبح، والتعلق.

أو ألحد في أسمائه وصفاته واتَّبع غير سبيل المؤمنين، وانتحل ما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلة، وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها (٢).

فعلى هذا التقسيم تتضح صورة الحب والبغض، والولاء والبراء. فيوالي ويحب المؤمن المستقيم على دينه ولاء وحباً كاملين.

ويتبرأ ويعادي الكفرة والملحدين والمشركين، والمرتدين ويعادون عداوة وبغضاً كاملين.

وأما من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فيوالى بحسب ما عنده من الإيمان، ويعادى بحسب ما هو عليه من الشر.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص٦٥).

<sup>(</sup>٢) إرشاد الطالب لابن سحمان (ص١٩).

#### المطلب السادس

### التحذير من علامات المحبة البدعية

يظن البعض من الناس أن له الحق في التعبير عن محبته للنبي على الما يراه ويستحسنه من الأمور، من غير أن يراعي في ذلك قواعد الشرع وأصوله، وهذا الصنف من الناس تراه منساقاً مع عواطفه جاعلاً لها حق التشريع في هذا الدين. فتراه يغلو في حق النبي على حتى كمل به إلى بعض مراتب الألوهية. وتراه يبتدع في دين الله أموراً تصل إلى حد العظائم. وتراه يقدم على الشركيات والكفريات. وكل ذلك بدعوى محبة النبي على ولقد حكم الله على الشركيات والكفريات. وكل ذلك بدعوى محبة النبي على ولقد حكم الله على الشركيات والكفريات. والمنف فقال تعالى:

فالمتبعون لعواطفهم وأهوائهم المحكِّمون لها، لا بد وأن يكونوا نابذين لهدي الله المتمثل في الكتاب والسُّنَّة، واللذين يشتملان على قواعد هذا الدين وأصوله والتي من ضمنها تحريم الابتداع في الدين والإحداث فيه، وتحريم الغلو بشتى مظاهره وأشكاله، وتحريم الشرك بمختلف صوره وألوانه.

ولذلك حكم الله بضلالهم وغوايتهم وبعدهم عن الصراط المستقيم. فحري بأمثال هؤلاء أن يقلعوا عن غيّهم، وأن يُحَكِّموا في عواطفهم كتاب ربهم وسُنَّة نبيهم عَيْقَةً.

فمحبة النبي على من الدين، وتحقيقها يكون عن طريق ما شرع في هذا الدين، لا عن طريق البدع وما تهواه النفوس، فالبدع قد حذرنا نبينا على منها بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور»، وهذا الحديث يعني في هذا المقام أن ليس لأحد الحق في التعبير عن محبة النبي على إلا بما

جاء به النبي على المسلم أن يدرك هذا الأمر، وليحذر من سبل أهل الضلال والانحراف.

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوا ۗ وَلَا تَنَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وإن الناظر في أحوال أولئك المفتونين بالبدع تحت دعوى محبة النبي على يجد أنهم قد رغبوا في تلك الأمور المبتدعة لأنها أمور لا مشقة فيها على النفس فجعلوها بدلاً مما يجب عليهم من الأعمال والطاعات التي تشق على نفوسهم الضعيفة المريضة، فالمحبة عند هؤلاء تنحصر في مظاهر التعظيم اللساني المليء بالغلو والشرك، والمقترن بالاجتماع على موائد الطعام، والذي لا يخلو في بعض الأحيان من المنكرات والمحرمات.

ويحق للمرء أن يتساءل: أي محبة هذه التي تجيز لهؤلاء أن يبتدعوا في دين الله بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل؟ لا شك أن فعل هذه الأمور يناقض المحبة ويضادها جملة وتفصيلاً، ولا عذر لفاعلها فيما أقدم عليه وإن كان فعل ذلك بحسن نية، فحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين، فلقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية، فما زالوا على حالهم تلك حتى صارت أديانهم على غير ما جاءت به رسلهم.

ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس يتمسَّك بتلك البدع تقليداً لمشايخه أو عشيرته أو أهل بلده. إلى غير ذلك من العصبيات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي أعمت بصائر الكثير منهم وأضلَّتهم عن سبيل الله.

ولقد كان من الحري بهؤلاء أن يقتدوا بصحابة رسول الله عَلَيْق، الذين كانوا أشد الأمة محبة للنبي عَلَيْق، وأشدهم تعظيماً له، وكانوا

أحرص الناس على الخير ممن جاء بعدهم، والذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في هذا السبيل. فلقد كان من سنن الصحابة رضوان الله عليهم حرصهم على اتباع النبي عليه لأنهم يؤمنون بأن منشأ محبته وثباتها وقوتها إنما يكون بمتابعته عليه في أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته.

كما أنهم يؤمنون بأن الابتداع في الدين يضاد تلك المحبة وينافيها، ولذلك لم يعهد عنهم أنهم ابتدعوا أشياء من عند أنفسهم لإظهار محبتهم للنبي على كما ابتدع المتأخرون ما ابتدعوه من البدع تحت ستار المحبة والتعظيم له على فإذا كان هذا هو شأن الصحابة فيما أثر عنهم من الآثار وهم المشهود لهم بأنهم أشد الأمة وأفضلها محبة وتعظيماً للنبي الله أفلا يسع من جاء بعدهم ما وسعهم، فيتركوا تلك الأمور المبتدعة التي أحدثت من بعدهم، والتي لم يأذن بها الله ولم تكن من هدي رسول الله على ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومَن لم يتسع له ما اتسع للصحابة في الدنيا ولا في الم يتسع له ما اتسع للصحابة في الدنيا ولا في الآخرة.

فعن قتادة قال: قال ابن مسعود في «من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد عليه فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»(۱).



<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١٩).





### المبحث الثاني

### ثواب محبته علية

ويشتمل على تمهيد ومطلبين:

#### □ تمهيد:

يؤمن المسلم أنه بفعله للطاعات وسائر العبادات يفعل ذلك كله ابتغاء مرضاة الله ورجاء ما عنده من الثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة.

ذلك لأن كل عمل صالح مشروع له ثمرة، فالله سبحانه كريم يجود على أهل طاعته وعبادته، ويمنُّ عليهم بفضله فيضاعف لهم درجات أعمالهم. قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ يَرُرُقُ مَن يَثَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِلَيْهُ اللهُ النور].

وقال تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. وقال تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ [القصص: ٨٤].

والمحبة من أفضل أعمال العباد وأحبها إلى الله ﷺ، فبها يذوق العبد حلاوة الإيمان كما في الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»(١).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص٤٧).

وبها يستكمل الإيمان كما في الحديث: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان» (١).

وهي من أفضل الإيمان كما في حديث معاذ بن جبل رضي أنه سئل رسول الله عن أفضل الإيمان؟ قال: «أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض في الله، وتُعمل لسانك في ذكر الله...»(٢).

فهذه الأحاديث تبين اكتساب المحبة لهذه الدرجة الرفيعة من الدين، فمن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما يحبه من الأشخاص كالأنبياء والملائكة وصالحي بني آدم وموالاتهم، وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مع وجوب تقديم محبة الله تعالى على جميع المحاب وإيثار مرضاته على حظوظ النفس.

ولقد دلت النصوص على عظم ثواب المحبة ومدى نفع ثمرتها.

والحديث هنا عن ثمرة المحبة يتناول محبة الله ومحبة رسوله على وذلك لما بين الأمرين من التلازم.

فمحبة الله لا تتم إلا بمحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه.

ولا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فصار من لوازم محبته فل محبة رسوله لله وتصديقه ومتابعته، ولهذا قرن الله محبته ومحبة رسوله لله قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ اللهُ وَمَشِيرُ وَمُ وَاَمُولُ اللهُ وَاَمُولُ اللهُ وَعَشِيرُ وَمُ وَاَمُولُ اللهُ وَاَمُولُ اللهُ وَمَشَرَدُ مُ وَعَشِيرُ وَمُ وَاَمُولُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ كَسَادَهَا وَمَسَدِينُ تَرْضُونَهُمَ وَاللهُ لا يَهْدِى القَوْمَ الفَاسِقِينَ ( التوبة الت

وورد مثل ذلك في كلام النبي علي كما في حديث: «ثلاث من كن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه برقم (٢٠٩). وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٢٢٩/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٧٤٧).

فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...» الحديث (). ومما تجدر الإشارة إليه كذلك أن كلاً من الحب، والإيمان والتصديق هي حقوق مشتركة بين الله ورسوله. فالله على كما أوجب الإيمان به على خلقه أوجب كذلك عليهم الإيمان برسوله على قال تعالى: ﴿ اَمْنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ٦٢].

قال تعالى: ﴿...أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٢٤]. وكذا الحال بالنسبة للتصديق، قال تعالى: ﴿قَالُواْ هَنَدَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

وقد نظم ابن القيم رَخُلُلهُ هذا في نونيته حيث قال:

والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان (٢)

وثمار محبة الله ورسوله منها ما هو دنيوي، ومنها ما هو أخروي. وسنعرض لكلا النوعين ليعلم المسلم عظم فضل الله على عباده المحبين له ولرسوله.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص٤٧).

<sup>(</sup>۲) شرح النونية لابن عيسى (۲/ ٣٤٧) وتكميلاً للفائدة: فإن الحق الذي يختص الله به على عباده دون سواه هو: عبادته بأمره لا بهوى النفس، وذلك كالحج والصلاة والذبح والنذر واليمين والتوبة والتوكل والإنابة والرجاء ونحوها من العبادات، فهي حق لله لا يشاركه فيه غيره.

وأما الحق الذي يختص بالرسول ﷺ فهو التعزير والتوقير كما في قوله تعالى: ﴿ لِتُوْرِمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩].

انظر: شرح النونية لابن عيسى (٢/ ٣٤٨).

### المطلب الأول

### ثمار المحبة في الحياة الدنيا

من أعظم ثمار المحبة في هذه الحياة الدنيا هو ما تورثه في الجوارح من فعل للطاعات والقربات مما يرضي الله على ويكسب محبته.

فمتى ما تمكَّنت المحبة من القلب واستغرق بها واستولت عليه، لم تنبعث الجوارح إلا إلى رضا الرب وطاعته، وصارت النفس مطمئنة حينئذ بإيرادة مولاها عن مرادها وهواها، فمن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه.

وهذا هو معنى الحديث الإلهي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها» الحديث(١).

فالمحبة الصادقة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره (٢).

فالمحبة تملأ القلب ذلاً لله وتكسبه معرفة وخشية وخوفاً وحياء من الله تبارك وتعالى، لتثمر بذلك طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخشيته في السر والعلانية، وثمار الطاعة لا تعد ولا تحصى وأعظمها: محبة الله للعبد، وهذا أشرف مقصود، وأرفع درجة، وأعظم مقام يناله العبد ثواباً وثمرة لمحبته لله على العبد ثواباً وثمرة لمحبته لله على العبد ثواباً وثمرة لمحبته لله المحبته الله العبد ثواباً وثمرة لمحبته الله وثمرة لمحبته الله وثمرة لمحبته الله وثمرة لله وثمرة لمحبته الله وثمرة لمدينة المدينة وثمرة لمدينة المدينة المدينة وثمرة المدينة الله وثمرة المدينة المدينة وثمرة المدينة المدينة وثمرة المدينة وث

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع. فتح الباري (۱۱/ ۳٤٠ ـ ۳٤٠) (ح٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (ص٤٠٩).

وقد يظن البعض أن الغاية هي أن تحب الله، ولكن الأمر خلاف ذلك، فالغاية أن يحبك الله على وليست الغاية أن تحب الله على فالمؤمن يسعى لهذه الغاية ويتمنى تحققها والفوز بها، قال تعالى: ﴿ قُلُ اللهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

فَالآية هِنَا إِشَارة إِلَى ثَمَرة الْمَحَبة: ﴿ يُخْبِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُو ﴾، قال ابن القيم عند هذه الآية: «فجعل سبحانه متابعة رسوله سبباً لمحبتهم له، وكون العبد محبوباً لله أعلى من كونه محباً لله، فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله» (١).

وقد وصف الله سبحانه نفسه في كتابه العزيز بأنه يحب عباده المؤمنين، ويحبونه، وأخبر أنهم أشد حباً لله ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبّاً لِللّهِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبّاً لِللّهِ ﴾ [البروج]، والمؤمنين والمودود: هو الحبيب، والود خالص الحب، فهو يود عباده المؤمنين ويودُونه (٢).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّمْنَنُ وَقَال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّمْنَ السلف في تفسيرها: يحبهم ويحببهم إلى عاده (٣).

فالفوز بمحبة الله فيه الخير كله، فعن أنس بن مالك في قال: قال رسول الله على فيما يرويه عن ربه في أنه قال: «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه

<sup>(</sup>١) روضة المحبين ص (٢٦٦). (٢) روضة المحبين (٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) روضة المحبين ص (٤١٢).

ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»(١).

وتأمل كذلك كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء فرائضه، والتقرب اليه بالنوافل بعدها لا غير، وفي هذا تعزية لمدَّعي محبته بدون ذلك أنه ليس من أهلها، وإنما معه الأماني الباطلة والدعاوي الكاذبة (٣).

ومما يناله العبد كذلك من محبة الله له: محبة من في السماء له ووضع القبول له في أهل الأرض.

فعن أبي هريرة وظام أن رسول الله عليه قال: «إذا أحب الله العبد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع برقم (٢٥٠٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، باب
 (۷). فتح الباري (۸/ ٥٢٤ ـ ٥٢٥) (ح۸۷٨٤). وأخرجه مسلم في صحيحه،
 كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) روضة المحبين (ص٤١١).

نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض $^{(1)}$ .

وفي لفظ لمسلم: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه، قال: فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض...» الحديث (٢).

وفي لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه. فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز.

قال: وما ذاك؟

قلت: لما له من الحب في قلوب الناس.

فقال: إني سمعت أبا هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ . . ثم ذكر الحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب المحبة من الله تعالى. انظر: فتح الباري (۱۰/۲۱) (ح۲۰۶۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (٨/ ٤٠، ٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبداً حبَّبه إلى عباده (٨/ ٤١).

### المطلب الثانئ

### ثواب المحبة في الآخرة

أما على صعيد الثواب الأخروي فمن أعظم ما ورد في ذلك تلك البشارة التي وردت على لسان النبي كلها والتي استبشر لها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يفرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بها.

فعن أنس بن مالك رضي قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه، فقال: وما أعددت للساعة؟».

قال: حب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت».

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي عليه: «فإنك مع من أحببت».

قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم (1).

وعن عبد الله بن مسعود رضي قال: «جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوماً ولمّا يلحق بهم؟ قال رسول الله على: «المرء مع من أحب»(٢).

ولا شك أن هذه البشرى عامة للأمة جميعها، بمعنى أن من تحققت فيه محبة الله ورسوله فهو مستحق لتلك البشرى، ولكن مما يجدر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب المرء مع من أحب برقم (٦١٧١)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب برقم (٢٦٣٩) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله.
 انظر: فتح الباري (٥٥٧/١٠) (ح٦١٦٩). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب المرء مع من أحب (٨/٤٣) واللفظ له.

التنبيه عليه ههنا مرة أخرى أنه لا يكفي مجرد دعوى محبة الله ومحبة النبي عليه باللسان فقط؛ بل لا بد من تحقيق المتابعة له، وكل ما يوصل إلى تحقيق المحبة، فمرافقة النبي عليه في الجنة لا بد أن يصاحبها اجتهاد ممن يطلبها، وإن كان ليس من شرط ذلك الاجتهاد في الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي عليه، ومما يشهد لهذا ويؤكده ما ورد في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي عليه فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل».

فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أو غير ذلك؟». قلت: هو ذاك. قال: «فأعنّي على نفسك بكثرة السجود»(٢).

فطلب النبي على من الصحابي الذي سأل مرافقته في الجنة أن يكثر من صلاة النافلة، وفي هذا دليل على أن العمل مطلوب ممن أراد أن يصل إلى هذه الأمنية العظيمة، وأن مجرد تمني القلب وقول اللسان لا يكفي لتحقيق ذلك.

ومما يؤكد أن نوال شرف مرافقة النبي ﷺ في الجنة متعلق باتباع شريعته وطاعته، قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيّئَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ آلَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيّئَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ آلَ اللّهُ عَلَيْهِم مِن النّوابِ الأخروي الذي يناله المحب لله ولرسوله هو غفران النساء]. ومن الثواب الأخروي الذي يناله المحب لله ولرسوله هو غفران الله فَاتَبِعُونِي الذي مِنْ اللّهُ فَاتَبِعُونِي اللهَ فَاتَبِعُونِي الله وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهَ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ عَمِران : ٣١].

فأخبر سبحانه في هذه الآية عن مغفرته لذنوب الذين حققوا محبته ومحبة نبيه على الوجه المطلوب منهم، وهذه منة امتن الله بها على أهل

<sup>(</sup>۱) ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي: صحابي، كان من أهل الصفة، مات سنة ثلاث وستين من الهجرة. الإصابة (٤٩٨/١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه (٢/٥٢).

محبته، إذ وعدهم إن هم اتبعوا رسوله على فعلهم ذلك، ويكرمهم بشرف محبته لهم ويتوج ذلك الشرف العظيم والمنزلة العالية بأن يمحو عنهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم التي اكتسبوها.

ولا شك أن حصول هذين الأمرين؛ أي: «المحبة» و«المغفرة» هما غاية ما يتمنى المؤمن الفوز به، فأي فوز أعظم وأكبر من الفوز برضى الله وغفرانه.

فرضى الله هو سبيل كل نعيم دائم مقيم، وغفرانه هو الأمان من كل عذاب أليم. ومن ثمرات محبته على ما ورد في ثواب ذكره الذي هو أحد علامات ودلائل محبته، فعن أبي هريرة ولله أن رسول الله على قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً»(۱)، والصلاة معناها هنا: الثناء، فهي ثناء على الرسول الله الله أن يُعلي ذكره ويزيده تعظيماً وتشريفاً، والجزاء من جنس العمل، فمن أثنى على رسول الله الله عني جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه (۲). فهذه ثمرة من ثمرات الذكر الذي هو علامة من علامات المحبة.

ومما ورد كذلك حديث أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟

قال: «ما شئت». قلت: الربع؟

قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير». قلت: النصف؟

قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير». قلت: الثلثين؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على النبي على النبي التشهد (۱/۷).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام (ص٧٩).

قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير».

قال: أجعل لك صلاتي كلها.

قال: «إذاً تُكفى همَّك، ويغفر لك ذنبك»(١).

والعبارة الأخيرة هي موطن الشاهد ههنا، فهذا من الثواب الحاصل من المحبة، لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره، «وكما أن الذكر من نتائج الحب، فالحب، فالحب أيضاً من نتائج الذكر، فكل منهما يثمر الآخر، وزرع المحبة إنما يسقى بماء الذكر، وأفضل الذكر ما صدر عن المحبة»(٢).

وقد سبق بيان معنى الحديث (٢).

وعلى العموم، فإن ثواب كل طاعة من الطاعات إنما هو في الحقيقة ثمرة للمحبة، وذلك لأن المحبة أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب صفة يوم القيامة برقم (٢٤٥٧)، والإمام أحمد في مسنده (١/ ١٣٦)، والحاكم (٢/ ٤٢١)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٥٦) وحسنه الألباني في الصحيح برقم (٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (ص٢٦٥).

# الباب الثاني

وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عليلة

وفيه: ثلاثة فصول



## الفصل الأول

بیان عظیم قدره ﷺ ورفعة مكانته عند ربه ﷺ

ويشتمل على: تمهيد، وثلاثة مباحث



### تمهيد

إن من الأهمية بمكان - قبل الشروع في توضيح الحق الواجب للنبي عليه في شأن تعظيمه وتوقيره - عقد هذا الفصل في بيان عظيم قدره عليه ورفعة مكانته عند ربه على، وذلك لاستعراض جملة طيبة من المكارم والخصائص التي امتن الله بها على عبده ورسوله محمد عليه والتي تدلِّل على تشريف الله على وتكريمه لنبيه على، وتظهر تفضيل الله له على العالمين من الجن والناس أجمعين، بل والملائكة المقربين.

فلا بد لكل مسلم صادق في إسلامه من أن يتعرف على تلك الخصائص والفضائل، إذ إن هذه المعرفه تنير القلوب وتبصرها وتزيدها إيماناً وحباً وتعظيماً للنبي المصطفى عليها.

ولهذه الزيادة \_ بلا شك \_ ثمرتها في شحذ الهمم ودفعها لاتباعه والاقتداء به، والسير على نهجه، والتمسك بسُنَّته، واقتفاء أثره، ولزوم هديه.

والمتأمل في آيات الكتاب العزيز ونصوص السُّنَة النبوية الصحيحة يجد الكثير من الأدلة التي تبين مكانة النبي الكريم ﷺ وعِظَم قدره عند ربه ﷺ، فقد حباه الله وامتن عليه وأكرمه بخصائص في الدنيا والآخرة دلت على علو قدره، ورفعة مكانته، وسمو منزلته عند الخالق تبارك وتعالى.

فقد قال تعالى في محكم التنزيل: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿إِنَّهُ ﴾ [النساء].

ففي هذه الآية يمتن الله على نبيه ﷺ بما أسبغ عليه من الفضائل التي هي المناقب والمراتب التي أعطاه الله إياها وميَّزه بها عن بقية أنبيائه ورسله وسائر خلقه.

فَالله سبحانه فضَّل بعض الرسل على بعض، فقال تعالى: ﴿ تِلْكَ اللهُ فَضَّلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْ كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتًا ﴾ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتًا ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

فكان لنبينا محمد ﷺ النصيب الأوفر من هذا الفضل، فقد خصَّه الله وميزه بخصائص ومناقب دنيوية وأخروية فضَّل بها على سائر الأنبياء ومن سواهم من البشر.

وسأتعرض لبعض هذه الخصائص على وجه الاختصار، وذلك حتى يتبين للقارئ عظم قدره ﷺ عند ربه ﴿ لَيْكِ .





### المبحث الأول

# بيان بعض الخصائص التي خصَّ الله بها نبيه ﷺ في الحياة الدنيا

# □ ١ - أخذ العهد له ﷺ على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام:

من الأمور التي تدل على عظيم قدره على عند ربه ما أخذه الله من العهد له على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على أنه لو بُعث على وهم أحياء أو أحد منهم، فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّ لَمَا ءَانَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ وَكَمَةٍ مَالَ عَالَى عَالَى مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى اللَّهِ مِن الشَّلِهِدِينَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَانًا .

وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس والله في تفسير هذه الآية قولهما: «ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه»(١).

فهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وُجِد، لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء

<sup>(</sup>١) أخرجهما ابن جرير في تفسيره (٣/ ٣٣٢) وأوردهما ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٧٨).

لما اجتمعوا ببيت المقدس (١).

ولهذا فقد كان عند أهل الكتاب علم تام به عليه ومكان بعثته ومهاجره، كما ورد وصفه في كتبهم حتى إنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ النَّا ﴾ [البقرة].

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَيُّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وفى الحديث عن عبد الله بن عمرو في الحديث عن وصف النبى عَلَيْ قال: «أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين، فأنت عبدي ورسولي سمَّيتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخَّاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعيناً عمياً ، وآذاناً صُمّاً ، وقلوباً غُلفاً . . . » (٢) .

## □ ٢ \_ أنه ﷺ أكثر الأنبياء تبعاً:

فعن أبى هريرة ضِّطْهُ، أن النبي عَلَيْ قال: «ما من نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في الأسواق. انظر: فتح الباري (٢/٢٤) (ح٢١٢٥).

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول النبي عَلَيْ : بعثت بجوامع الكلم برقم (٧٢٧٤) واللفظ له، ومسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس. . . برقم (١٥٢).

وعن أنس ضِّيَّا عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة»(١).

وعنه ضَطِّيَّهُ قال: قال رسول الله عَيَّكِيَّةُ: «لم يصدَّق نبى من الأنبياء ما صُدِّقت، وإن من الأنبياء نبياً ما يصدِّقه من أمته إلا رجل واحد»(٢).

وعن ابن عباس عِيْلِها عن النبي عَلَيْهِ قال: عُرضت على الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى على وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، ولا عذاب... الحديث (٣).

وفي هذا الأمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة لنبينا محمد عليه، فالله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها، فقد قال عَلَيْة: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» الحديث (٤).

فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء مما يتقرب به إلى الله على مما دل عليه رسول الله عليه ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة، ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة، ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي على: «أنا أول الناس يشفع في الجنة» (١٣٠/١).

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب في قول النبي عليه: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً» (/ ١٣٠).

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره. فتح الباري (١٠/ ١٥٥) (ح٥٧٠٥). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۱/۸/۱).

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سنَّ سُنَّة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. انظر: (٨/ ٦٢).

لأن النبي على قد نفع شطر أهل الجنة، فقد ثبت في الحديث أن أمته شطر أهل الجنة قال على: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟»، قلنا: نعم. قال: نعم. قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟»، قلنا: نعم. قال: «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» الحديث(١).

فإذا كان ﷺ قد نفع شطر أهل الجنة، وغيره من الأنبياء، إنما نفع جزءاً من أجزاء الشطر، كانت منزلته في القرب على قدر منزلته في النفع، فما من عارف من أمته إلا وله مثل أجر معرفته مضافاً إلى معارفه ﷺ، وما من ذي حال من أمته إلا وله ﷺ مثل أجره على حاله مضموماً إلى أحواله ﷺ، وما من ذي مقال يتقرب به إلى الله ﴿ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وله على الله على الله على القول مضموماً إلى مقالته وتبليغ رسالته، وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله على من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله ﷺ مثل أجر عامله مضموماً إلى أجره على أعماله، وما من درجة علية، ومرتبة سنية، نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموماً إلى درجته ﷺ ومرتبته، ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى أو سنَّ سُنَّة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين، ثم يكون هذا المضاعف لنبينا عِينا اللهُ لأنه دل عليه، وأرشد إليه. ولأجل هذا بكي موسى عليه الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي عَلَيْ إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه، ولم يبك حسداً كما يتوهمه بعض الجهال، وإنما بكي أسفاً على ما فاته من مِثل مرتبته (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الحشر. فتح الباري (۱۱/ ۳۷۸) (ح۲۰۲۸)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (۱۲/ ۱۳۸ ـ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) بداية السول في تفضيل الرسول عليه (ص٤٤، ٤٦).

ففي قصة المعراج من حديث أنس بن مالك ولله مرفوعاً وفيه: «... ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة... فلما خلصت فإذا موسى، قال (جبريل): هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي...» الحديث (١).

# □ ٣ - أن قرنه ﷺ خير قرون بني آدم كما أنه خير قرون أمته والقرون التي تلي قرنه ﷺ:

فعن أبي هريرة عليه أن رسول الله عليه قال: «بُعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت منه»(٢).

وعن ابن مسعود عليه عن النبي عليه قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...» الحديث (٣).

وعن عائشة على قالت: سأل رجل النبي على أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث» (١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج. انظر: فتح الباري (۷/ ۲۰۱). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله عليه إلى السموات وفرض الصلوات (۱۱/ ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ. انظر: فتح الباري (٥٦٦/٦) (ح٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. انظر: فتح الباري (٦/ ٢٥٩) (ح٢٥٢). وأخرجه مسلم في صحيحه، كثاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (٧/١٨٦).

والأحاديث في هذا الأمر كثيرة.

# □ ٤ \_ أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي صحيح يمشي على الأرض:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ. عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَضُرَكَ ٱللَّهُ نَضْرًا عَزِيزًا ۞﴾ [الفتح]

وفي حديث أبي هريرة صلطه الذي في الشفاعة \_ وفيه قوله على الشفاعة \_ وفيه قوله على الله الله عنه الأنبياء، وقد غفر الله من فنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك...»(١).

وفي حديث أنس ضي الذي في الشفاعة أيضاً، وفيه قوله علي الشفاعة أيضاً، وفيه قوله علي الله وما تأخر ...»(٢).

قال العز بن عبد السلام (٣): "ولم ينقل أنه أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك، بل الظاهر أنه لم يخبرهم؛ لأن كل واحد منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي أصابها وقال: "نفسي نفسي"، ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته لم يَوْجل منها في ذلك المقام، وإذا استشفعت الخلائق بالنبي عليه في ذلك المقام

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة (۱/ ۱۳۳ ـ ۱۳۳).

 <sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد وله مؤلفات، توفي سنة (٦٦٠هـ). الأعلام (١١/٤).

قال: «أنا لها»»(١).

## الشرفع له ذكره، قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ إِنَّ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّرِحِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّلْ اللَّهِ الشَّالِ الشَّلْ اللَّهِ السَّلَّ الشَّلْ اللَّهُ اللَّ

فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهّد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، وأوجب ذكره في كل خطبة، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع.

# □ 7 - أن الله أقسم بحياته ﷺ، فقال تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرُ إِمْمٌ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والإقسام بحياة المُقْسِم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المُقْسَم بها، وأن حياته على البركة المُقْسَم بها لما فيها من البركة العامة والخاصة، ولم يثبت هذا لغيره على العامة والخاصة، ولم يثبت هذا لغيره على العامة والخاصة، ولم يثبت هذا لغيره على العامة والخاصة العلمة والعلمة والعلم

## □ ٧ \_ أن الله وقره في ندائه، فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه:

فقال: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ [الأنفال: ٢٥، ٢٥، ٧٠] ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ [المائدة: ٤١، ٢٥] ، وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره، بل ثبت أن كلاً منهم نودي باسمه فقال تعالى: ﴿يَكَادَمُ ٱسْكُنَ ﴿ [البقرة: ٣٥] ، ﴿إِذْ قَالَ ٱللّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ [السمائدة: ١١٠] ، ﴿يَمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللّهُ ﴾ [القصص: ٣٠] ، ﴿قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَمِ ﴾ [هود: ٤٨] ، ﴿يَدَاوُودُ إِنَا جَعَلَنكَ خَلِيفَةً فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [ص: ٢٦] ، ﴿يَتَإِبْرَهِيمُ النَّيُ قَدْ صَدَقَتَ ٱلرُّهُ يَأَ ﴾ [الصافات] ، ﴿يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ [هـود: ١٨] ، ﴿يَنَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبُشِرُكَ ﴾ [مـريم: ١٧] . ﴿يَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [هـود: ١٨] ، ﴿يَنَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبُشِرُكَ ﴾ [مـريم: ١٧] .

بدایة السول (ص۳۵ ـ ۳٦).

«ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعى أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف العليَّة والأخلاق السنية، ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأوصاف ولا بخُلق من الأخلاق، دل ذلك على أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العَلَم. وهذا معلوم بالعرف أن من دُعي بأفضل أوصافه وأخلاقه، كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه»(١).

## □ ٨ \_ أن الله أمر الأمة بأن لا ينادونه باسمه بل ينادونه: يا رسول الله، يا نبى الله:

فقال الله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَاً قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ [النور].

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير (٢) عند تفسيرها: «كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم؟ فنهاهم الله عَلَى عن ذلك إعظاماً لنبيه ﷺ، وأمرهم أن يقولوا: يا نبي الله يا رسول الله (٣٠٠).

🗖 ٩ ـ أن الله نهى الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ﷺ، ولا يجهروا له بالقول \_ كما هو الحال بين الناس \_ حتى لا تحبط أعمالهم:

فقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ

<sup>(</sup>١) بداية السول (ص ٣٥ ـ ٣٦).

سعيد بن جبير الأسدي: بالولاء، الكوفي، تابعي، أخذ العلم من ابن عباس وابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه، إمام حجة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين. تهذيب التهذيب (١١/٤ ـ ١١)

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣٠٦/٣).

وَلَا بَعْهَرُواْ لَهُ. وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (الْكَاتِ [الحجرات].

فعن أنس بن مالك والله أن النبي المنه المناه فوجده جالساً في بيته رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالساً في بيته منكساً رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرّ. كان يرفع صوته فوق صوت النبي الله فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي المنه فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى (٢): فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة» (٣).

وقال ابن الزبير<sup>(٤)</sup>: «ما كان عمر بن الخطاب على يُسْمِع رسول الله على بعد هذه الآية حتى يستفهمه»<sup>(٥)</sup>.

□ ١٠ - أن الله أمر الأمة بأنهم إذا أرادوا أن يناجوه ﷺ بأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، ثم نسخ ذلك، وأمرهم بالطاعة:

فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُرُ

<sup>(</sup>۱) هو: ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي: خطيب الأنصار شهد له النبي ﷺ بالجنة، شهد أُحداً وما بعدها، قتل يوم اليمامة. الإصابة (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) موسى بن أنس بن مالك الأنصاري: قاضي البصرة. ، تابعي، ثقة قليل الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي». انظر: فتح الباري (٨/ ٥٩٠) ٤٨٤٦.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام: ولد عام الهجرة، وحنكه النبي على ودعا له، وكان أول مولود في الإسلام بالمدينة، وكان شهماً فصيحاً، وقد بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية فبقي ثمان سنوات حتى قتل في أيام عبد الملك سنة ثلاث وسبعين للهجرة. الإصابة (٢/ ٢٠١ ـ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي». فتح الباري (٨/ ٥٩٠) (ح٤٨٤٥).

صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرَ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَا مَأْشَفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُونكُورُ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَقْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الله المحادلة].

## □ ١١ \_ ما وهبه الله له من المعجزات، التي تميزت على معجزات من قبله من الأنبياء:

فمعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم الباقي إلى يوم الدين، الذي لا تنضب معانيه، ولا تفنى عجائبه، ولا تنقطع فوائده، وهو المحفوظ بحفظ الله له \_ من التغيير والتبديل والتحريف \_ فيه دواء وشفاء، ومواعظ وأحكام، فيه خبر من سبقنا، وأحوال من بعدنا، وهو حبل الله المتين، من آمن به واتبعه رشد، ومن تركه وضلَّ عنه غوى وهلك، وخاب وخسر. فهو المعجزة الخالده الباقية ما بقي الإنسان في هذه الدنيا، بينما تصرَّمت وانقرضت معجزات من قبله من الأنبياء.

فعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(١).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة برقم (٣٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) بداية السول في تفضيل الرسول (ص١٤).

وعيسى عليه أبرأ الأكمه مع بقاء عينه في مقرها، ورسول الله عليه ردَّ العين بعد أن سالت على الخد، ففيه معجزة من وجهين:

إحداهما: التئامها بعد سيلانها، والأخرى: رد البصر إليها بعد فقده منها(۱). فعن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه (۲) عن جده قتادة (۳) أنه أصيبت عينه يوم أحد فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا النبي عليه فقال: «لا» فدعا به فغمز عينه براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيبت (٤).

والأمثلة في هذا الباب كثيرة، وقد تطرق إليها من كتب في الدلائل والخصائص (٥).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤١ ـ ٤٢)

عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري: روى عن أبيه وله صحبة. تهذيب التهذيب . (EA9/V)

قتادة بن النعمان بن زيد الأوسى ثم الظفري الأنصاري: صحابي جليل شهد بدراً وما بعدها، ومات في خلافة عمر، فصلى عليه ونزل في قبره، وعاش خمساً وستين سنة. الإصابة ٣١/٢١٧ ـ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص٤١٨)، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة أيضاً (٢٥١/٣ ـ ٢٥٢)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٩٧، ٢٩٨) وعزاه لأبي يعلى وقال: في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. وقال الألباني في حاشية كتاب بداية السول (ص٤٢): "ولكنه عند أبي نعيم من طريقين آخرين فهو يتقوى بهما». والحديث أورده ابن كثير في البداية (٣٤/، ٣٤). والسيوطى في الخصائص الكبرى (١/ ٣٥٩) وعزاه لابن سعد والبيهقي وأبى نعيم.

انظر: دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهاني (ص١١٥ - ٥٥٠)، ودلائل النبوة للبيهقي الجزء السادس، والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٣٠٤ \_ ٣١٤).

## بيان بعض الخصائص التي خصَّ الله بها نبيه ﷺ في الحياة الدنيا

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً عَلَيْهُ اللهِ

وقال السيوطي: «قال العلماء: ما أوتي نبي معجزة ولا فضيلة إلا ولنبينا عَلَيْهِ نظيرها أو أعظم منها»(٢).



<sup>(</sup>١) آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم (ص٨٣).

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى (٢/ ٣٠٤).





#### المبحث الثاني

# بيان بعض الخصائص التي خصَّ الله بها نبيه ﷺ في الآخرة

## □ ١ \_ أنه سيد ولد آدم يوم القيامة:

فعن أبي هريرة و الله عليه على عنه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفّع»(١).

قال العز بن عبد السلام: «السيد من اتصف بالصفات العليّة والأخلاق السّنيّة، وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين، أما في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق العظيمة.

وأما في الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف، فإذا فَضَلَهم في الدنيا في المناقب والصفات، فضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات. وإنما قال على: «أنا سيد ولد آدم» لتعرف أمته منزلته من ربه على (٢).

وسيادة النبي على للناس يوم القيامة تظهر واضحة جلية بما سيناله من الشرف العظيم يوم القيامة، وعلى رأس ذلك الشرف شفاعته في أهل الموقف واختصاصه بذلك من بين الأنبياء والرسل.

فعن أبي هريرة ضي قال: كنا مع النبي عليه في دعوة، فرفعت إليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق (۷/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) بداية السول في تفضيل الرسول (ص٣٤).

الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بمن؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟. فيقول: ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبداً شكوراً، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، ائتوا النبي على فيأتوني، فأسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطه»(١).

## □ ٢ \_ واشتمل الحديث كذلك على خصيصة أخرى:

تدل على تخصيصه وتفضيله على وهي كونه أول شافع وأول مشفّع، فهذا أمر خصَّ الله تعالى به رسوله على إذ جعله الشفيع يوم المحشر في إتيان الرب على لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب، قول الله وَ الله والله والله

قال ابن تيمية كَلِيَّهُ: «وقد اتفق المسلمون على أنه عَلَي أعظم الخلق جاها، ولا الخلق جاها، ولا جاها لمخلوق عند الله أعظم من جاها، ولا شفاعة أعظم من شفاعته»(١).

كما أنه أول من يشفع في دخول الجنة، فعن أنس وَ الله قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً»(٢).

## □ ٣ \_ أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي عَلَيْ يوم القيامة:

فعن عبادة بن الصامت على قال: قال رسول الله على: «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ما من أحد إلا هو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد، أنا أمشي ويمشي الناس معي، حتى آتي باب الجنة، فأستفتح فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد، فيقال: مرحباً بمحمد، فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً أنظر إليه»(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رضي قال: قال رسول الله على: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»(٤).

فهذه الخصيصة وغيرها من الخصائص تدل على علوٍّ مرتبته وعلوٍّ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب في أول النبي ﷺ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً» (١٣٠/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٣٠) وصححه، وقال: على شرط الشيخين،
 ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٣/٢)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب فضل النبي ﷺ (٥/ ٥٨٧) (ح٣٦١٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب في الشفاعة (٢/ ١٤٤٠).

منزلته، إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب(١).

## □ ٤ - أنه أول من يجيز على الصراط، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها:

وفيه: «ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته؟»(٢) الحديث.

وعن أنس ضطائه قال: قال رسول الله عطا «أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة» (٣).

وعن أنس رضي قال: قال رسول الله رسول الله التي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك»(٤).



<sup>(</sup>١) غاية السول (ص٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، كتاب الأذان، باب فضل السجود. انظر: فتح الباري (٢/ ٢٩٢، ٣٩٣) (ح٨٠٦)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (١/٣١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجهما مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة» (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجهما مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي على: «أنا أول الناس يشفع في الجنة» (١/ ١٣٠)





#### المبحث الثالث

## بيان بعض الخصائص التي خصَّ الله بها أمة محمد على

اختصَّت هذه الأمة بخصائص وفضائل، فلقد أكرم الله هذه الأمة بنعم جليلة ومنح عظيمة، هي في أصلها إكرام من الله تعالى لنبيه ﷺ، ولو لم تتبعه لما أُعطيت هذه الكرامات وتلك الميزات.

فلقد جعل الله تعالى هذه الأمة خير الأمم، واصطفاها من جميع الخلق لتكون أمة لنبيه محمد على الله واجتباها لتكون الأمة الوسط الشاهدة على جميع الأمم السابقة.

قال تعالى: ﴿ ثُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة].

وقال تعالى: ﴿هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ﴾ [الحج: ٧٨].

وعن معاوية بن حيدة القشيري<sup>(۱)</sup> وَاللَّهُ أَنه سمع النبي اللَّهُ يقول في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قال: «إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». وفي لفظ: «أنتم أفخرها وأكرمها

<sup>(</sup>۱) معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري: له وفادة وصحبة، وقال البخاري: سمع النبي ﷺ، وتوفي بخراسان. الإصابة (٣/ ٤١٢).



#### على الله ريخالق (١١).

وروى الأمام أحمد نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي اللهام أحمد نحوه عن أبي سعيد الخدري المعلقة (٢).

ومن فضل الله على هذه الأمة أنهم مع كونهم أقل عملاً ممن قبلهم، فهم أكثر أجراً كما جاء في الحديث الصحيح.

فعن أبي موسى الأشعري والنبي على قال: «مَثُلُ المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً، فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم عنابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور»(٣).

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «والمراد من هذا التشبيه بالعمال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٤٤٦/٤) (٤٤٨ ، ٤٤٧) (٣/٥ - ٥)، والترمذي في سننه، كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران (٢٢٦/٥) (ح٢٥٠١) وقال: هذا حديث حسن؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد على انظر: (٢/٣٣٣)، والحاكم قي المستدرك (٤/٤٨) وصححه ووافقه الذهبي.، والدارمي في السنن (٢٢١/١) (ح٢٧٦٣) وحسنه الألباني في المشكاة (٦٢٨٥).

<sup>(</sup>Y) Ilamik (M/17).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة باب الإجارة من العصر إلى الليل.
 انظر: فتح الباري (٤/٧٤)، ٤٤٨ (ح٢٢٧١).

تفاوت أجورهم، وأن ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقلته، بل بأمور أخر معتبرة عند الله تعالى.

وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير، هذه ليلة القدر العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها، وهؤلاء أصحاب محمد على أنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من تمر، وهذا رسول الله على رأس أربعين سنة من عمره وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهور، وقد برز في هذه المدة التي هي ثلاث وعشرون سنة في العلوم النافعة والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله حتى على نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويعمل بطاعة الله ليلاً ونهاراً صباحاً ومساء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين».

فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته كما قال الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَظْمته كما قال الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَوْرَكُمْ كَفْلَايِنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَبَعْعَل لَكُمُ فُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ يَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ومما أكرمت به هذه الأمة كذلك أنهم مع كونهم آخر الأمم زماناً فهم الأولون يوم القيامة.

فعن أبي هريرة رضي أنه سمع رسول الله علي يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة واللفظ له. انظر: فتح الباري (۲/ ۳۵٤) (ح۸۷٦)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (۳/۳).

فهذه الأمة هم أول من يقضى لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح: «... نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق»(١).

ومما خصَّ الله تعالى به هذه الأمة يوم القيامة أنها تكون مع نبيها على أول من يجتاز الصراط من الأمم، كما في الحديث الطويل عن أبي هريرة ولله عن النبي على وفيه: «... ويُضرب الصراط بين ظَهْرَي جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز»(٢).

وكذلك فإن هذه الأمة هم أول من يدخل الجنة من الأمم، فعن أبي هريرة ولله الله عليه الله عليه الله عليه المامة على الأخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة»(٣).

ومما خص الله به هذه الأمة أن جعل الزمرة الأولى منها \_ وهي التي تدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب \_ تدخل الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة.

فقد جاء في حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب...»(٤) الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة  $(\gamma)$ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية. انظر: (١١٣/١)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٣/٦)

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٢٧/١ ـ ١٢٩).

فهذه الخصائص والفضائل وغيرها كثير إنما هي شواهد وبراهين على تفضيل الله تعالى لنبيه ورسوله محمد رسي وعلى ما له من منزلة عظيمة ودرجة رفيعة عنده تبارك وتعالى.

ومن هذه الخصائص يعلم المسلم عظيم قدر نبينا على ورفعة مكانته عند الله على، ومما لا شك فيه أن هذا العلم وهذه المعرفة ستثمر بإذن الله في القلب المؤمن بالله ورسوله، فيزداد تعظيماً وتوقيراً للنبي على اتباعه واقتفاء أثره والسير على سُنّته.

فحري بالمسلم الذي تتوق نفسه وتتطلع لأن يكون في عداد أمة المصطفى الذين يقودهم عليه إلى الجنة بعد أن يجتاز بهم الصراط، أن يحقق الأمور التي يستحق بها هذا الفضل العظيم والمرتبة العالية.

فبالإيمان والاتباع والمحبة والتعظيم والبعد عما يضاد هذه الأمور، يستحق الإنسان أن يكون من أمة محمد عليه.

أما من لم يتبع ويسلك سبيل النبي ﷺ بل غيّر وبدل، فهو محروم من هذا الفضل وذاك الشرف الذي تحدثت عنه تلك النصوص.

فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي قال: قال رسول الله رضي ان فرطكم على الحوض وليختلجن رجال دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدّلوا، فيقول النبي رضي النبي رسحقا سحقا لمن غيّر وبدّل»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب في الحوض. فتح الباري (۱) (۲۵۲۸) (ح۲۵۷۲). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (۱/ ۱۵۰ ـ ۱۵۱).

## الفصل الثاني

وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ﷺ على أمته في حياته وبعد مماته

ويشتمل على أربعة مباحث







#### المبحث الأول

### معنى التعزير والتوقير والتعظيم

قال تعالى: ﴿ لِتَوْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَنُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]. وقال تعالى: ﴿ فَالَذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَدُوهُ وَاتَبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ ۚ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الأعراف].

## □ أ ـ أما التعزير في اللغة:

فيقول صاحب «معجم مقاييس اللغة» عن أصل هذه الكلمة: «عزر» العين والزاء والراء: كلمتان:

أحدهما: التعظيم والنصر. والكلمة الأخرى: جنس من الضرب. فالأولى: النصر والتوقير كقوله تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَيِّرُوهُ ﴾.

والأصل الآخر: التعزير وهو الضرب دون الحد»(١).

وفي «النهاية في غريب الحديث»: «أصل التعزير: المنع والرد. فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه. ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب، يقال: عزرته، وعزرته. فهو من الأضداد»(٢).

وجاء في "تهذيب اللغة": "عزر" قال الله ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَنُوَقِّرُوهُ وَنُوَقِّرُوهُ ﴾ . حاء في التفسير في قوله تعالى: "﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ ؛ أي: لتنصروه بالسيف ﴿ وَعَزَّرْتُهُ وُهُمْ ﴾ عظَمتموهم. وقيل: نصرتموهم.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢١١/٤).

#### واللفظة تستعمل لعدة معان هي:

١ \_ التعزير: النصر باللسان والسيف.

٢ \_ التعزير: التوقير.

٣ \_ التعزير: التأديب دون الحد.

٤ ـ التعزير: التوقيف على الفرائض والأحكام»(١).

وأما عن المعنى الشرعى المراد هنا:

فعن ابن عباس ﷺ: ﴿وَعَـزَّرُوهُ ﴾ يقول: «حموه ووقَّروه» (٢).

وعن مجاهد قال: «عزروه: سددوا أمره، وأعانوا رسوله ونصروه» (٣). وعن قتادة في قوله: ﴿وَتُعَـزِّرُوهُ﴾ قال: «ينصروه» (٤).

وقال ابن جرير الطبري: ﴿وَعَزَّرُوهُ ﴾ «وقّروه وعظّموه وحموه من لناس»(٥)

وقال أيضاً بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة: "وهذه الأقوال متقاربات المعنى، وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها، ومعنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصر والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال»(٢).

وقال شيخ الإسلام: «التعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه»(٧).

### 🗖 ب \_ وأما عن التوقير في اللغة:

ففي «معجم مقاييس اللغة»: ««وقر» الواو والقاف والراء: أصل

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (٢/ ١٢٩ ـ ١٣٠) بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۹/ ۸۵).
 (۳) تفسير الطبري (۹/ ۸۵).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢٦/ ٧٥). (٥) تفسير الطبري (٩/ ٨٥).

 <sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (٢٦/ ٧٥)
 (٧) الصارم المسلول (ص٤٢٢).

يدل على ثقل في الشيء... ومنه الوقار: الحلم والرزانة»(١).

وجاء في «تهذيب اللغة»: «وقر الرجل من الوقار، يقر، فهو وقور. ووقَّرت الرجل: إذا عظمته ومنه قوله ﷺ: ﴿وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوَقِّـرُوهُ﴾ (٢).

وفي «لسان العرب»: «وقر الرجل: يجله، والتوقير: التعظيم والترزين» (۳)

### وأما المعنى الشرعي المراد هنا:

فقال ابن عباس: ﴿ وَتُوَيِّرُوهُ ﴾؛ يعني: التعظيم »(٤).

وقال قتادة: «﴿ وَتُوتَو رُوهُ ﴾ أمر الله بتسويده وتفخيمه » (٥).

وقال أيضاً: «﴿ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾؛ أي: ليعظموه» (٦).

وقال ابن جرير الطبري: «فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم» $^{(\vee)}$ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار»(^).

قال ابن كثير: «التوقير: هو الاحترام والإجلال والإعظام» (٩).

## 🗖 ج ـ وأما التعظيم في اللغة:

ففي «لسان العرب»: «التعظيم: التبجيل: يقال: لفلان عظمة عند الناس؛ أي: حرمة يعظم لها»(١٠).

<sup>(</sup>٢/ ١٣٢). (٢) تهذيب اللغة (٩/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (٢٦/ ٧٥).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) الصارم المسلول ( $\Omega$ ).

<sup>(</sup>١٠) لسان العرب (١٢/ ٤١٠ ـ ٤١١).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٢٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري (٢٦/ ٧٥).

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن کثير (٤/ ١٨٥).

ولفظ «التعظيم» لا يرد في خطاب الشارع كما ورد لفظ «التعزير» و «التوقير»، لكن العلماء استعملوه في كلامهم عند هذه المسألة وذلك لقربه في المعنى إلى ذهن السامع، ولتأديته للمعنى المراد من لفظتي «التعزير» و «التوقير».







#### المبحث الثاني

## وجوب توقيره وتعظيمه على ذلك

إن تعظيم النبي على الله وإجلاله، وتوقيره، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهذه الشعبة غير شعبة المحبة (١)، بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة. ذلك لأنه ليس كل محب معظماً، ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه.

والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد يحب مماليكه ولكنه لا يعظمهم. والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم. فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة (٢).

فمن حق النبي ﷺ على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده ومن كل عبد لسيده، فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما يزيد على لوازم الرسالة (٣)، وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز قال تعالى: ﴿ لِتَوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَقُوَّ رُوهُ ﴾ [الفتح: ٩].

وقال تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ مَعَهُ أُو النَّورَ ٱللَّهِ النَّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُو الْأَعْرِافِ].

فأبان أن حق الرسول ﷺ في أمته أن يكون معزراً موقراً مهيباً.

<sup>(</sup>۱) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (٢/ ١٢٤) الشعبة الخامسة عشرة، وكذلك الجامع في شعب الإيمان للبيهقي (١/ ٣٠٠) الشعبة الخامسة عشرة.

<sup>(</sup>٢) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (٢/ ١٢٤).

 <sup>(</sup>٣) المعنى المقصود هنا: أنه يجوز أن يبعث الله رسولاً ولا يوجب له هذا الحق بخلاف الإيمان والاتباع فإنهما من لوازم الرسالة.

وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره، ولا خلاف في أن التعزير هاهنا التعظيم (١).

وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمه، تنبيه وإرشاد إلى أن القيام بحقوقه على يعد من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به.

قال الحليمي (٢): «فمعلوم أن حقوق رسول الله على أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة، فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدّانا إلى جنات النعيم، فأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تدانى هذه المنن؟.

ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته، وتوعدنا على معصيته بالنار، ووعدنا باتباعه الجنة، فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة؟ فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن ووردت أوامر الله جل ثناؤه»(٣).

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه على القرآن الكريم آيات معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك الآيات ما يلى:

<sup>(</sup>١) المنهاج في شعب الإيمان (٢/ ١٢٥) (بتصرف).

<sup>(</sup>۲) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني: فقيه شافعي، قاضي، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر، توفي في بخارى سنة (٤٠٣هـ) وله كتاب «المنهاج في شعب الإيمان».

الأعلام (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) المنهاج في شعب الإيمان (١٢٤ ـ ١٢٥)، والجامع لشعب الإيمان (٣٠٣ ـ ٣٠٣).

ا \_ قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآ بَعْضِكُم بَعْضَأَ ﴾ [النور: ٦٣] «ففي هذه الآية نهي من الله أن يدعوا رسول الله ﷺ بغلظ وجفاء، وأمر لهم أن يدعوه بلين وتواضع » (١).

وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال: «أمرهم أن يدعوه: يا رسول الله، في لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد، في تجهم»(٢). وعن قتادة قال: «أمرهم أن يفخّموه ويشرّفوه»(٣).

مع أنه سبحانه قال: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ﴾ [البقرة: ٣٥]، ﴿ يَنَاوُمُ أَنْيَهُم بِأَسْمَآمِهِم أَهْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷۷). (۲) تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٨/ ١٧٧).

﴿ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾ [المائدة: ١١٠](١).

وقال رَخِلَتُهُ: "وإذا كنا في باب العبارة عن النبي عَلَيْ علينا أن نفرق بين مخاطبته والإخبار عنه. فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدب بآداب الله تعالى حيث قال: ﴿ لَا بَعْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا لَا تعالى حيث قال: ﴿ لَا بَعْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَكُما يَعْضَا بعضا بل [النور: ١٣] فلا تقول: يا محمد يا أحمد، كما يدعو بعضنا بعضا بل نقول: يا رسول الله، يا نبي الله. والله على خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال: ﴿ يَتَادَمُ السَكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَة ﴾ [البقرة: ٣٥]، ﴿ يَنُونُحُ الْهَبِطُ بِسَلَمٍ مِنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْدٍ مِمَّن مَعَكُ ﴾ [هـود: ٢٨]، ﴿ يَنِعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ وَلَوْعُكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ وَلَا وَعَلَا وَعُمَلَ وَعُلَى اللهُ عَمْ وَالْفَعَلَى وَالْمِعَلَى وَالْفِعُكَ وَلَوْعُلَى الله عَمْ وَالْمَ وَعُلَى الله عَمْ وَلَى اللهُ عَمْ وَلَافُعُ وَلَا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَلَيْ وَرَافِعُكُ وَلَوْعُكُونَ وَلَعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْعُلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَوْعُلُولُ وَلَوْعُلُولُ وَلَوْعُلُولُ وَلَوْعُلُولُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَوْعُلُولُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُو

ولما خاطبه ﷺ قال: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ [الأنفال: ١]، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَلَهُ مَا لَا يَعْزُنك ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ [المائدة: ٤١]، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَلِهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ [المائدة: ٢٧]، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴿ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ [المائدة: ٢٧]، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴿ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ [المدرمل]، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلمُزَّمِلُ ﴿ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ [المدرم أحق أن نتأدب في دعائه وخطابه.

وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله»، وقلنا: محمد رسول الله وخاتم النبيين، فنخبر عنه باسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه على : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن بِاسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه على : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن إِلَيْكِ مِن الله وَخَاتَمَ النّبِيّانَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقال: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ الله وَخَاتَمَ النّبِيّانَ مُعَدُّةً الله الله المُحَمَّدُ الله وقال: ﴿مُحَمَّدُ الله وقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [ال عسمران: ١٤٤]، وقال: ﴿وَالّذِينَ عَامَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحَتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ [محمد: ٢].

فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل»(٢).

<sup>(1)</sup> الصارم المسلول (ص٤٢٢ ـ ٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل (۱/۲۹۷، ۲۹۸).

فهذه الآيات اشتملت على جملة من الآداب التي أدَّب الله بها عباده المؤمنين فيما يجب أن يعاملوا به الرسول على من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام، وهذه الآداب هي:

أولاً: أنه حرَّم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ .

فالغرض منه أنه أخَّر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢)؛ وأبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (١٨/٤) (ح٣٥٩٢)؛ والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب القاضي كيف يقضي (٣/ ٦١٦) (ح١٣٢٧)؛ وابن ماجه في سننه، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس بنحوه (١/ ٢١).

والسُّنَّة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدم بين يدي الله ورسوله»(١).

وقال الحليمي عند تعليقه على هذه الآية: «والمعنى لا تقدموا قولاً أو فعلاً بين يدي قول رسول الله على وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر دين أو دنيا، بل أخروا أقوالكم وأفعالكم إلى أن يأمر رسول الله على في ذلك بما يراه، فإنكم إذا قدمتم بين يديه كنتم مقدمين بين يدي الله على إذ كان رسوله لا يقضي إلا عنه، ﴿وَالْقُوا الله ومعاملته بما يوهم احذروا عقابه بتقديمكم يين يدي رسول الله ومعاملته بما يوهم الاستخفاف به ومخالفة شيء مما يأمركم به عن الله بوحي متلو أو بوحي غير متلو ﴿إنَّ الله سَمِعُ عَلِيمٌ ﴿ الحجرات: ١٠]؛ أي: سميع لما تقدمونه بين يدي رسوله على أو تأتونه اقتداء به واتباعاً له، عليم بما يكون منكم من إجلاله أو خلاف ذلك فهو يجزيكم بما سمعه ويعلمه منكم» (٢).

ولقد تأدب الصحابة مع ربهم ومع رسولهم، فما عاد بعد نزول هذه الآية مقترح منهم يقترح على الله ورسوله، وما عاد واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول الله عليه أن يدلي به، وما عاد أحد يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي عليه.

حتى كان الرسول على يسألهم عن اليوم الذي هم فيه والمكان الذي هم فيه والمكان الذي هم فيه وهم يعلمونه حق العلم، فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي والنبي النبي سأل في حجة الوداع: «أي شهر هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس ذو

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) المنهاج في شعب الإيمان (٢/ ١٢٧).

الحجة؟ قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمِّيه بغير اسمه، قال: «أليس البلدة؟»، قلنا: بلى. قال: «فأي يوم هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسمِّيه بغير اسمه. قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى...» الحديث (۱).

فهذه صورة من الأدب، ومن التحرج، ومن التقوى التي انتهى إليها الصحابة بعد سماعهم ذلك النداء، وذلك التوجيه، وتلك الإشارة إلى التقوى تقوى الله السميع العليم.

ثانياً: أنه حرَّم رفع الصوت فوق صوت النبي عَلَيْ وأن يُجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وهذا من باب الأدب مع النبي عَلَيْ في الحديث والخطاب ومن التوقير الذي يجب له، ذلك التوقير الذي ينعكس على نبرات أصوات الصحابة ليتميز بذلك شخص الرسول على بينهم ويميز مجلسه فيهم، فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُم فَوْق صَوْتِ النّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَه بُوالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ أَن تَحْبَط أَعْمَلُكُم وَأَنتُم لا تَشْعُرُون الله الحجرات].

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «هذا أدب ثان أدَّب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم يين يدي النبي عَيَيْ فوق صوته، وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رهي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر المناها.

فعن ابن أبي مليكة (٢) قال: «كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حجة الوداع واللفظ له. انظر: فتح الباري (۸/۸۸) (ح٤٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي: تابعي ثقة، كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له، مات سنة (۱۷هـ) وقيل (۱۸هـ). تهذيب التهذيب (۳۰۸ ـ ۳۰۷)

وعمر وعمر والما أصواتهما عند النبي الله حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس (۱) والله أخي ابن مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، قال نافع (۲): لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: (يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ الآية».

فقد نهى الله على عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله على وقد روِّينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هله أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي على قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً (٥).

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره علي كما كان يكره في

<sup>(</sup>۱) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي: وفد على النبي على وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه، وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام، وشارك في الفتوحات، وقيل: إنه قتل في اليرموك في عشرة من بنيه. الإصابة (١/ ٧٧ \_ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي الحافظ المكي: كان من أثبت الناس، روى عن ابن أبي مليكة وغيره، مات سنة تسع وستين ومائة. تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن الزبير ﴿ الله عَلَيْهُ مُ وقد تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، تفسير سورة الحجرات.
 انظر: فتح الباري (٨/ ٥٩٠) (ح٥٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد. انظر: فتح الباري (١/ ٥٦٠) (ح٤٧٠).

حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيًّا وفي قبره ﷺ دائماً.

ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَا بَحَهَرُوا لَهُ مُؤلًا مَعْمَلُوا لَهُ مُؤلِكُمْ لِمُعْضِ [الحجرات: ٢] كما قال: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَا ﴾ [النور: ٢].

وقوله على: ﴿أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشَعُرُونَ ﴿ الحجرات: ٢]؟ أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في الصحيح: ﴿إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالاً يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض»(١).

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده، وحثَّ على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَأُرشِد إليه ورغب فيه فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَوبَهُمْ لِللَّقُوكَا ﴾ [الحجرات: ٣]؛ أي: أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاً: ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَالمائدة: ٩] (٢).

وجاء في «الكشاف» عند تفسير هذه الآيات قوله: «أعاد النداء عليهم؛ أي: في قوله: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النجرات: ٢] استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد، وتطرية الإنصات لكل حكم نازل، وتحريك هممهم لئلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عند حضور مجلس رسول الله عليه من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان. فتح الباري (۱) (ح/۲٤۷۸).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦).

الأدب الذي المحافظة عليه تعود عليهم بعظيم الجدوى في دينهم.

وذلك لأن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به، ومستعظم الحق لا يدعه استعظامه أن يألو عملاً بما يحدوه عليه، وارتداعاً بما يصده عنه، وانتهاء إلى كل خير.

والمراد بقوله: ﴿ لاَ تَرْفَعُوا أَصُوتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عالياً لكلامكم، وجهره باهراً لجهركم، حتى تكون ميزته عليكم لائحة، وسابقته واضحة، وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلق غير خاف، لا أن تغمروا صوته بلغطكم، وتبهروا منطقه بصخبكم.

وبقوله: ﴿وَلا بَجّهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولم يتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي لا يتأتى به رسول الله على وهو ما كان منهم في حرب، أو مجادلة معاند، أو إرهاب عدو أو ما أشبهه، فلم ينهوا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافة، وإنما نهوا عن جهر مقيد بصفة أعلى الجهر المنعوت

بمماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم، وهو الخلو عن مراعاة أبهة النبوة، وجلالة مقدارها، وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها»(١)

"ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثالها في تأديب الأمة وتعليمها إنما جاءت بأسلوبها المعجز لتفخيم شأن النبي وإظهار رفعة قدره المنيف، وسمو منزلته وقي فوق كل منزلة أحد من الخلق، وهي مسوقة في مواضعها من القرآن الكريم لتعليم الأمة أفراداً وجماعات الأدب الأكمل مع النبي في كل ما يتصل بمخاطبته والتحدث إليه، والإصغاء إلى حديثه، ومجالسته حتى يستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من توقيره وقيراً يجلي رفيع قدره، وعظيم مقامه، ويظهر تشريف الله تعالى له بما ميزه به على سائر الخلق، وقد اتفق أهل العلم من أئمة أعلام الأمة على أن حرمته وياته".

ثالثاً: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه فقال: ﴿أَكُمُ مُ لاَ يَعْقِلُونَ ﴿ الحجرات: ٤] ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُولًا حَتَى مَعَرُهُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لّهُمْ ﴾ [الحجرات: ٥]؛ أي: لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة (٢)، فكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي عليهم ولكن لهم ما يجب عليهم وهو الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم وحبّب إليهم التوبة والإنابة، ورغّبهم في المغفرة والرحمة (٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣/ ٥٥٥، ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب «محمد رسول الله ﷺ منهج ورسالة»، تأليف محمد الصادق إبراهيم عرجون (٣٣٣/٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير (٢٠٨/٤).

قال الحليمي: «في هذه الآية يسلي الله نبيه على بما أخبره من أن الذين يصيحون خارج منزله ولا يصبرون حتى يخرج إليهم إنما حملهم على ذاك جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم لا يهتدون إلى ما يلزمهم من تعظيمك في حال مخاطبتك»(١).

٣ - وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِهِ ﴿ التوبة: ١٢٠].

قال الحليمي: «فأعلمهم أن نفس الرسول على أكرم وأشرف وأزكى وأجمل من أنفسهم، فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عمّا لا يصرف نفسه عنه فيتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معتذرين من شدة حر، أو طول طريق، أو عوز ماء، أو قلة زاد، بل يلزمهم متابعته ومشايعته على أي حال رضيها لنفسه، وفي هذا أعظم البيان لمن عقل، وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره»(٢).

٤ ـ وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّلُهُ وَلَكِكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحْيَء مِنكُمُّ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيَء مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيَء مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

فنهاهم عن أن يعاملوا رسول الله على بالتوسع في الانبساط والاسترسال كما يعامل من لا يهاب ولا يتقى، فيدخل بيته بغير إذنه إذا دعاهم إلى طعام لم ينضج، وأحاطوا به منتظرين إدراكه، وإذا حضر الطعام ودخلوا وطعموا لزموا مجالسهم مستأنسين بالمحادثة، وأخبرهم أن ذلك منهي عنه، إذ كان النبي على قد تأذى منه ويستحى أن يكلمهم،

<sup>(</sup>١) المنهاج في شعب الإيمان (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۲) المنهاج في شعب الإيمان (۲/۱۲٦).

كما أدبهم فيما ينبغي عليهم تجاه معاملتهم مع أزواجه على وهذا كله مما يدل على ما له على من التعظيم والاحترام.

ووجه إيصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما كان من الواجب على المكلفين تعظيم النبي على برفع الأذى عنه وإظهار شرفه وكرامته، فذكر الله تعالى القسم الأول - أي: رفع الأذى - في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَالَى القسم الثاني عَالَى الْمُولُولُ اللَّهِ النَّبِيّ [الأحزاب: ٥٣] إلى آخرها، وذكر القسم الثاني - أي: إظهار شرفه وكرامته - في هذه الآية الثانية، وبدأ بالأول لأن دفع المفاسد أهم.

وأيضاً لما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى تعظيمه على بتعلم سلوك طريق الأدب معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته إظهاراً لشرفه وتعظيماً له، عقبه بما يدل على أنه تعالى أيضاً معظم لشأنه أيضاً، وكذلك ملائكته المقربون حملة العرش وحفظته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

وفيه بيان لمنقبة عظيمة له ﷺ، فإن الملك قد يأمر بإكرام شخص ولا يكون عنده بمكان فأزيل هذا التوهم وبيَّن أنه أكرم الخلق على ربه تعالى.

وأيضاً لما أرشد الله المؤمنين إلى الحال التي يجب أن يكونوا عليها مع نبيه عليها من التعظيم والتوقير \_ ولهم معه حالتان:

أ \_ حالة الخلوة: والواجب هناك عدم إزعاجه \_ بيَّن ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

٢ \_ وحالة الملأ: والواجب هناك إظهار التعظيم، بيَّن ذلك بقوله:
 ﴿ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسَلِيمًا (إِنَّ) ﴿ [الأحزاب].

وأيضاً لما أمر الله ﷺ بالاستئذان في بيوته، وعدم النظر إلى وجوه زوجاته، وغير ذلك من الآداب إكراماً وتبجيلاً، كمَّل سبحانه بيان حرمته بقوله: ﴿صَلُّواْ عَلَيْهِ﴾.

وأيضاً لما بيَّن الأدب معه في حال الخلوة، وكان حاله في الملأ نوعين؛ لأنه يكون أعلى وأسفل، فبيَّن أنه في الأعلى محترم في غاية الاحترام، ثم بيّن ما يجب على الملأ الأسفل من ذلك التعظيم بقوله: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ ال

7 - وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا الْخَيْسَابُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ إِنَّهُ اللَّاحِزَابِ].

فالله تعالى من تعظيمه لنبيه على حفظ له كرامته وصان له حقه ففرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فأوجب على من آذى النبي على اللعن والطرد من رحمته، وهذا حكم على من آذاه بالكفر وفي الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. بينما حكم على من آذى المؤمنين بالبهتان والإثم، والفرق بين الحكمين ناتج عن الفرق بين حق النبى على وحق غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب قتل من آذي النبي ﷺ: «ودلالتها من وجوه:

أحدها: أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد آذى الله تعالى، وقد جاء ذلك منصوصاً عنه، ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. بيَّن ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله، وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئاً واحداً، فقال تعالى: ﴿قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُ

<sup>(</sup>١) الصِلات والبشر في الصلاة على خير البشر (ص١٩ ـ ٢٠).

وَأَمْنَا وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ ثُكُو وَأَمُوالُ اَفْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَلِكُنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّه وَرَسُولِهِ اللّه وَالسّوبة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُولُ [آل عمران: ١٣٢] في مواضع متعددة، وقال تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ [التوبة: ٢٦] فوحد الضمير، وفي تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ [التوبة: ٢٦] فوحد الضمير، وفي ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله إرضاء للرسول وإرضاء الرسول فيه إرضاء لله ، وقال أيضاً: ﴿إِنَّ الّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّهَ الله وَالرّسُولِ وَالرّسُولِ وَالرّسُولِ وَالنّهَ وَالرّسُولُ وَالنّهَ وَالرّسُولُ وَالنّهَ وَالرّسُولُ وَالنّهَ وَالرّسُولُ وَالنّهَ وَالرّسُولُ وَالنّهَ الله الله عَن اللّهُ الله وَالرّسُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالرّسُولُ وَالرّسُولُ وَالرّسُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ و

وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقّين، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، ليس لأحد منهم طريق غيره، ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.

وثانيها: أنه فرَّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً

مهيناً، واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الدم؛ لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله، فلا تثبت في حقه...»(١).

ومما يوضح ذلك أن سبَّ النبي عَلَيْكُ قد تعلق به عدة حقوق:

أ ـ حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسِل، وتكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته.

ب - وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً أمته، فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته، فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين.

ج - وتعلق به حق رسول الله كلها من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه، خصوصاً من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة (٢).

الله وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ
 انظُرْنَا وَٱسۡمَعُواً وَلِلْكَافِرِينَ عَكَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ } [البقرة].

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (ص٤٠ عـ ٤١) (٢) الصارم المسلول (ص٩٩٣ عـ ٣٩٣).

قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار، نهوا عن قولها تعظيماً للنبي على وتبجيلاً له؛ لأن معناها ارعنا نرعك، فنهوا عن قولها، إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كلحال.

وقيل: كانت اليهود تعرَّض بها للنبي ﷺ بالرعونة (١)، فنهي المسلمون عن قولها قطعاً للذريعة، ومنعاً للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة، وقيل غير هذا (١).

ففي هذه الآية حرَّم الله على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأن ذلك يؤذيه وجعله عظيماً عند الله تعظيماً لحرمته على أن يعامل به بعضاً، وذلك تمييزاً لنبيه على الأمة ما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضاً، وذلك تمييزاً لنبيه وتعظيماً لشأنه. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله على تزوجت عائشة (٣).

ولو أن أحداً أقدم على هذا الأمر فنكح أزواجه أو سراريه لكانت عقوبته في الشرع هي القتل جزاء له بما انتهك من حرمته، والدليل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك في لهذي: «أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله على فقال رسول الله على الخرج، فقال له على أخرج، فناوله فأتاه على فإذا هو في ركي (٤) يتبرّد فيها، فقال له على: أخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف على عنه، ثم أتى

<sup>(</sup>١) الخفة والحماقة. (٢) الشفا (٢/ ٥٩١).

<sup>(</sup>T) الصارم المسلول (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) الركى: جنس للركية، وهي البئر، وجمعها: ركايا. النهاية (٢/٢٦١).

النبي على فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر "(١).

قال ابن تيمية كُلُّهُ: «فهذا الرجل أمر النبي كُلُّهُ بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته، ولم يأمر بإقامة حد الزنا؛ لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة، بل إن كان محصناً رجم، وان كان غير محصن جلد، ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر، فلما أمر النبي كُلُم أن بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصناً أو غير محصن، عُلِمَ أن قتله لما انتهكه من حرمته. . . فلما تبين أنه كان مجبوباً علم أن المفسدة مأمونة منه . . . » (٢) . وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج النبي كُلُّه، وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام (٣) .

فقال تعالى: ﴿ النَّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۚ وَأَزْوَلَجُهُ أَمَّهَ لَهُم ۗ الله الله مقام أزواج النبي عَلَيْهُ وبوّأهن منزلة عالية، وهي منزلة الأمومة لجميع المؤمنين، وفي ذلك من الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعاً.

9 - وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُم عَكَ ٱمْنِ جَامِع لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا ٱسْتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَالسَّمَ إِلَيْ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللّهُ اللّهَ يَعْمَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ وَالسَّرِكِ اللّهَ كَلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَصْدَرِ ٱلّذِينَ كُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللّهُ اللّذِينَ عَنْاتُ أَلِيمُ اللّهُ اللّذِينَ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللّهُ اللّذِينَ اللّهِ اللّهُ اللّذِينَ عَنْاتُ أَلِيمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَابٌ أَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب براءة حرم النبي عليه من الريبة (٨/١١٩).

<sup>(</sup>۲) الصارم المسلول (ص٥٩ - ٦٠). (٣) المصدر السابق (ص٤٣٣).

ففي هاتين الآيتين الكريمتين منهج تعظيم قدر النبي على وبيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين في جميع أمورهم التي تربطهم به عليه نبياً ورسولاً، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وخلع عليه جلابيب حرصه عليهم، وعزة عنتهم عليه، وخصّه باسمين من أسمائه الحسنى، فجعله رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين، وهذا تعظيم لم يكن قط لغيره عليه تعظيم يرتبط بأصل الإيمان برسالته وهدايته.

وجاء في «الكشاف» عند تفسير هذه الآيات: «أراد الله على أن يريهم عظيم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله على بغير إذنه، إذا كانوا معه على أمر جامع فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله مع تصدير الجملة بإنما، وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبراً عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين، ثم عقبه بما يزيده توكيداً وتشديداً حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ١٦]، وضمّنه شيئاً أخر، وهو أنه جعل الاستئذان كالمصدق بصحة الإيمان، وعرّض بالمنافقين وتسلّلهم لواذاً»(۱).

وبهذه النصوص يتبين للمسلم أن حقوق رسول الله على أجلُّ وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة، فهدانا به لأمر إذا أطعناه فيه أدَّانا إلى جنات النعيم، فأية نعمة توازي هذه النعم وأية منَّة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته وتوعَّدنا على معصيته بالنار، ووعدنا باتباعه الجنة، فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة؟

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣/ ٧٨) (بتصرف يسير).

فحق علينا إذاً أن نحبه ونجلّه ونعظّمه ونهابه، فبهذا نكون من المفلحين: ﴿ فَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ مَعَهُ وَاللَّهِ مَعَهُ وَاللَّهِ مَعَهُ وَاللَّهِ مَعَهُ وَاللَّهِ مَعَهُ وَاللَّهِ مَعَهُ وَاللَّهِ مَعَهُ اللّه المُفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيره، ولا خلاف أن التعزير هنا التعظيم (۱)، فلقد سجل الله في هذه الآية الفلاح بأسلوب الحصر للذين تأدبوا بهذا الأدب القرآني الرفيع.

وكما قال تعالى في الإنافة بمقامه الأشرف، وبيان حقه على كل مؤمن ومؤمنة: ﴿ وَ الْمُنْكُ شُنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيِرًا ( اللَّهِ لِتُوَمِّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَيِّرُوهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وقد ذهب علماء السلف إلى أن الضمير في قوله جل شأنه: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ راجع إلى رسول الله ﷺ ومعناه: تعظموا رسول الله ﷺ وتفخموه في أدب المخاطبة والتحدث إليه ومجالسته.

قال ابن تيمية: «فالتسبيح لله وحده، والتعزير والتوقير للرسول، والإيمان بالله ورسوله»(1).

فهذه الآيات وغيرها نزلت لتبين مقام شرف رسول الله على وعظيم منزلته عند ربه، مما يوجب على المؤمنين برسالته أن يكونوا في مخاطباتهم معه على سنن الإجلال والتعظيم.



<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي، شعبة التعظيم (١/٣٠٣، ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) بغية المرتاد (ص٤٠٥).





#### المبحث الثالث

# تعظيم الصحابة للنبي ري في حياته

من المعلوم المتقرر أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف الأمة بالنبي ﷺ، ولذلك فقد كانوا بقدره ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم.

وبناء على هذا العلم وهذه المعرفة، فقد كان تعظيمهم وتوقيرهم للنبي على أشد وأكبر من غيرهم.

وقد أوردت كتب السُّنَّة والتفسير وغيرها صوراً متعددة من ذلك التعظيم والتوقير الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي ﷺ.

ومن أبلغ ما قيل في وصف هذا التعظيم ما قاله عروة بن مسعود (۱) حين وجّهته قريش إلى رسول الله على ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، وكادوا يقتتلون عليه، ولا يبصق بصاقاً، ولا ينتخم نُخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدُّون إليه النظر تعظيماً له.

فلما رجع إلى قريش قال: «أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكاً قط

<sup>(</sup>۱) عروة بن مسعود الثقفي: كان أحد الأكابر في قومه، وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية، اتبع أثر النبي على لما انصرف من الطائف فأسلم، واستأذنه أن يرجع إلى قومه، فأذن له فرجع فدعاهم، فرماه أحدهم بسهم وهو يؤذن في السحر فقتله. الإصابة (٢/ ٤٧٠ ـ ٤٧١).

يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد على محمداً، والله إن انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدُّون إليه النظر تعظيماً له...»(١).

فهذه صورة لما كان عليه حال الصحابة وما كان من شأنهم في تعظيم النبي ﷺ وتوقيره ومراعاة أموره والتبرك بآثاره.

ولما نزل قولُه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوَلَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ. بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ المحجرات].

ما كان عمر بن الخطاب في يُسمع رسول الله على حتى يستفهمه (٢). وقال البيهقي: إن هذه الآية «نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري كان إذا جالس النبي على يرفع صوته إذا تكلم، فلما نزلت هذه الآية انطلق مهموماً حزيناً، فمكث في بيته أياماً مخافة أن يكون قد حبط عمله.

وكان سعد بن عبادة (٣) جاره، فانطلق حتى أتى النبي على فأخبره بذلك، فقال له النبي على: «اذهب فأخبر ثابت بن قيس أنك لم تُعْنَ بهذه الآية، ولست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، فاخرج إلينا فتعاهدنا» ففرح ثابت بذلك ثم أتى النبي على فالله فلما أبصره النبي على قال: «مرحباً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط. انظر: فتح الباري (٥/ ٣٢٩، ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي رقم (٤٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) سعد بن عبادة الأنصاري: شهد الخزرج، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وكان مشهوراً بالجود، وكان معه راية الأنصار، توفي سنة خمسة عشرة، وقيل: سنة ست عشرة من الهجرة بالشام. الإصابة (٢/ ٢٧ ـ ٢٨).

برجل يزعم أنه من أهل النار بل غيرك من أهل النار وأنت من أهل النجنة». فكان بعد ذلك إذا جلس إلى النبي على يخفض صوته حتى ما يكاد أن يسمع الذي يليه، فنزلت: ﴿إِنَّ اللَّينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ أُولَيْكِكَ ٱلّذِينَ آمْتَحَنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَا لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴿ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وعن أبي هريرة رضي قال: «لما نزلت: ﴿لَا تَرْفَعُوٓا أَصَوَاتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

وعن البراء بن عازب<sup>(۱)</sup> رقي قال: «خرجنا مع رسول الله عليه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير...» الحديث<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي (١/٣١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٤٦٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، شعبة تعظيم النبي على الاسلام والحرجه كذلك في المدخل إلى السنن الكبرى، باب توقير العالم والعلم ص (۳۷۹) (ح٣٥٣)؛ وأورده السيوطي في الدر المنثور(٧/ ٥٤٨) وعزاه لعبد بن حميد والحاكم والبيهقي في الشعب.

<sup>(</sup>٣) أسامة بن شريك الثعلبي من بني ثعلبة: له صحبة، وروى حديثه أصحاب السنن وأحمد وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم. الإصابة (٢/١١ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى (٤/ ٢٧٨). وأخرجه أحمد في المسند (٢٧٨/٤).

<sup>(</sup>٥) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي: له ولأبيه محبة، استصغره النبي على يوم بدر وشهد أُحداً وما بعدها، توفي سنة اثنتين وسبعين. الإصابة (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (3/ 2 YAV)؛ وأخرجه ابن ماجه =

فالشاهد من الآثار الثلاثة المتقدمة قولهم: «كأن على رؤوسهم الطير»، فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي كانوا يظهرونه في مجلس الرسول على توقيراً وإجلالاً له صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يتجادلوا في مجلس النبي ويك أو يُعلوا أصواتهم بنقاش أو حوار، بل يعطون لهذا المجلس حقه من التشريف والاحترام. وعن بريدة بن الحصيب(٢) والله قال: «كنا إذا قعدنا عند رسول الله والله يكل لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاماً له»(٣).

وعن عمرو بن العاص وظي قال: «وما كان أحد أحب إلي من رسول الله علي ، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاً

<sup>=</sup> في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر (١/٤٩٤) (-١٥٤٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله. انظر: فتح الباري (٨٦/٦) (ح٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي: قيل: إنه أسلم حين مر به النبي على مهاجراً، وقيل: أسلم بعد منصرف النبي على من بدر، وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله على ست عشرة غزوة، وأخباره كثيرة ومناقبه مشهورة، مات سنة ثلاث وستين. الإصابة (١/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، باب توقير العالم والعلم (٣) (ص٣٨) (ح٣٥).

عيني منه (١).

وعن أنس وهم الله كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما»(٢).

وعن عبد الله بن عباس والله على عباس وعن عبد الله بن عباس والله على عن الليل، قال: فقمت وتوضأت أصلي خلفه، فأخذ بيده فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلفه، فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلفه، فأنصرف رسول الله على فقال: «ما لي كلما جعلتك حذائي خنست؟».

قال: فقلت له: لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله. قال: فدعا الله أن يزيدني فهماً وعلماً »(٤).

وعن أنس بن مالك عَلَيْهُ قال: «إن أبواب النبي عَلَيْهُ كانت تقرع بالأظافير»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر الله المرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما (٥/ ٦١٢) (ح٣٦٦٨)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية، وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية.

<sup>(</sup>٣) خنست؛ أي: انقبضت وتأخرت. النهاية (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٣٠)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٥٥) وقال: حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب شعبة تعظيم النبي على (١/ ٣٢٠، ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه البزار كما في كشف الأستار (٢/ ٤٢١). والبيهقي في شعب الإيمان، باب شعبة تعظيم النبي على (٧/ ٣٣٨) (ح١٣٤).

ليقرعون بابه بالأظافير»(١).

وعن أبي هريرة عَلَيْهُ قال: «كان رسول الله عَلَيْهُ يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام، قمنا حتى نراه، وقد دخل بعض بيوت أزواجه...» الحديث (٢).

(۱) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث النوع الخامس (ص١٩)؛ وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص٣٨١).

وقال السخاوي في فتح المغيث (١١٧/١): الحديث أخرجه الحاكم في علومه وكذا في الأمالي كما عزاه إليهما البيهقي في المدخل حيث أخرجه عن راو. ورواه أبو نعيم في «المستخرج على علوم الحديث» له (أي: الحاكم) عن راو آخر كلاهما عن أحمد ابن عمرو (كذا) الزيبقي عن زكريا بن يحبس المنقري، عن الأصمعي، عن كيسان مولى هشام ابن حسان، وفي رواية أبي نعيم عن هشام بن حسان.

وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان، زاد البيهقي: «وهو أخو هشام بن حسان وهر حسن الحديث» انتهى قول السخاوي.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي على الخرجه أبو داود في سننه، في القسامة، باب (٥/ ١٣٣، ١٣٤)؛ وأخرجه النسائي في سننه، في القسامة، باب القود، من الجندة (٨/ ٣٣، ٣٤)؛ وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص٤٠١).

(٣) سهل بن بيضاء القرشي: وبيضاء أمه واسمها دعد واسم أبيه وهب بن ربيعة بن هلال القرشي، كان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم، أسلم بمكة فكتم إسلامه، فأخرجته قريشاً إلى بدر فأسر يومئذ فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فأطلق، ومات بالمدينة. الإصابة (٢/ ٨٤).

## «إلا سهل بن بيضاء»(١).

وعن أبي رمثة (٢) قال: «قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله ﷺ فخرج وعليه ثوبان أخضران، فقلت لابني: هذا والله رسول الله ﷺ فجعل ابني يرتعد هيبة لرسول الله ﷺ (٣).

وعن أبي جري جابر بن سليم قال: «رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله عليه الحديث (٥٠).

- (۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۳۸۳)؛ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنفال (٤/ ٣٣٥) (ح ٥٠٨٠) وقال: حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧٧/١٠) (ح ١٠٢٥٨) بنحوه؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢١ \_ ٢٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٣٢٥) (ح ١٣٠).
- (٢) أبو رمثة \_ بكسر أوله وسكون الميم ثم مثلثة \_ التيمي: اختلف في اسمه فقيل: رفاعة بن يثربي، ويقال: عكسه، ويقال: عمارة بن يثربي، وقيل غير ذلك، له صحبة، ومات بإفريقية. الإصابة: (١٤/٤) وتقريب التهذيب (٤٠٦).
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٦/٢ ـ ٢٢٧ ـ ٢٢٨) بعدة طرق عن لقيط بن إياد عن أبي رمثة به؛ وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في الخضرة (٤/ ٣٣٤) (ح٢٠٥)؛ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأدب، باب ما جاء عن الثوب الأخضر (٥/ ١١٩) (ح٢٨١٢)؛ وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الزينة، باب لبس الخضر من الثياب (٨/ ٢٠٤)؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٣٤٢) وفي دلائل النبوة (١/ ٢٣٧).
- (٤) أبو جُري ـ بالتصغير ـ الهجيمي: واسمه جابر بن سليم، وقيل: سليم بن جابر، وقال البخاري: الأول أصح، له صحبة، وهو من بني أنمار بن الهجيم بن عمرو بن تميم. تهذيب التهذيب (١٢/ ٥٤).
- (٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار (٤/ ٢٤) (ح٤٠٨٤) واللفظ له؛ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الاستئذان، =

وعن أنس بن مالك رضي قال: «لقد رأيت رسول الله علي والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل»(١).

وعن أنس بن مالك رضي قال: «كان رسول الله عليه إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى إناء إلا غمس يده فيها فربما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها»(٤).

ولما بعثت قريش أبا سفيان إلى رسول الله على ليشد في عقد صلح الحديبية ويزيد في المدة، فلما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته، فقال: «يا بنية ما أدري أرغبت لي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله على، وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشه...»(٥)، فأكرمت فراش رسول الله على أن يجلس عليه رجل مشرك.

ولما قدم أبو سفيان مكة بعد ذلك قالت له قريش: «ما وراءك هل

<sup>=</sup> باب كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئاً وقال: حسن صحيح (١/١/٥) ٢٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب قرب النبي الله من الناس وتبركهم به (۷۹/۷).

<sup>(</sup>٢) اسمه: زيد بن سهل، وقد تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر
 الإنسآن. انظر: فتح الباري (٣/ ٢٣٧) (ح١٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب قرب النبي ﷺ من الناس وتبركهم به (٧٩/٧).

<sup>(</sup>٥) أورده ابن كثير في البداية (٤/ ٢٨٠) من طريق ابن اسحاق، وابن حجر في الاصابة (٤/ ٢٩٩).

جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: «لا والله قد أبى عليّ، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له...»(١)».

ولما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول<sup>(۱)</sup>: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال رسول الله على: «ادعو لي عبد الله بن أبي» (۳) فدعاه، فقال: ألا ترى ما يقول أبوك؟»، قال: وما يقول بأبي أنت وأمي؟ قال: «يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل».

فقال: فقد صدق والله يا رسول الله، أنت والله الأعز وهو الأذل، أما والله قد قدمت المدينة يا رسول الله، وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبرَّ مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتينهما به.

فقال رسول الله على: «لا». فلما قدموا المدينة، قام عبد الله بن عبد الله بن أبي على بابها بالسيف لأبيه، ثم قال: أنت القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله، والله لا يأويك ظله، ولا تأويه أبداً إلا بإذن من الله ورسوله.

فقال: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي، يا للخزرج ابني يمنعني بيتي.

<sup>(</sup>١) البداية لابن كثير (٢٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي: أبو الحباب المشهور بابن سلول، وسلول جدته لأبيه، رأس المنافقين في الإسلام، أظهر الإسلام بعد وقعة بدر، تقية، مات بالمدينة سنة تسع من الهجرة. طبقات ابن سعد (٢/٣/٠٠).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك: وهو ابن عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تقدمت ترجمته. وكان اسم عبد الله بن عبد الله «الحباب» فسماه النبي عليه عبد الله وهو صحابي جليل، شهد بدراً وما بعدها، واستشهد باليمامة في قتال الردة سنة اثنتي عشرة. الإصابة (٢/ ٣٢٧).

فقال: والله لا تأويه أبداً إلا بإذن منه.

فاجتمع إليه رجال فكلموه، فقال: والله لا يدخله إلا بإذن من الله ورسوله، فأتوا النبي عَلَيْهُ فأخبروه فقال: «اذهبوا إليه، فقولوا له خلّه ومسكنه، فأتوه فقال: أما إذا جاء أمر النبي عَلَيْهُ فنعم»(١).

وفي رواية عند الترمذي: «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله ﷺ العزيز، ففعل»(٢).

وبعد، فهذا غيض من فيض مما ورد في تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه في حياته، وفي الحقيقة فإن كل مواقفهم تشهد لهم بتعظيمه واحترامه وتوقيره.

فلقد كانوا يعظمونه في ذاته فيتبركون بآثاره كفضل وضوئه، والأخذ من شعره، ودلك أجسامهم بنخامته، وغير ذلك مما أقرهم النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٨/ ١١٤، ١١٥)، تفسير سورة المنافقون الآية (٨).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٥/ ٤١٨) (ح٣٣٥)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المنافقين، وأورده ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٧٢)، وعزاه للحميدي في مسنده وأورده ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد (ص١٥٣، ١٥٤): «ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم، والتمسح بهم أو بثيابهم، وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك، وقد أكثر في ذلك أبو زكريا النووي في «شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً مع النبي وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي به وهذا خطأ صريح لوجوه منها:

٢ ـ ومنها: عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر
 لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله، =

كما كانوا يعظمونه في سلوكهم وتصرفاتهم معه ﷺ، فما كانوا ينادونه إلا بريا نبي الله، يا رسول الله» كما كانوا يسارعون في إجابته ويعاجلون في طاعته، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَعْضَاً ﴾ [النور: ٦٣].

وكان على عندهم معزّراً موقراً مُهاباً، ولم يكونوا يعاملونه بالاسترسال والمباسطة كما يعامل الأكْفاء بعضهم بعضاً. وكانوا يخفضون أصواتهم عنده على حتى ما يكاد أحدهم يسمع الذي يليه امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّيِي وَلَا جَهَرُوا لَهُ وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ حُم لِبَعْضٍ . . . الآية .

فقد أدبهم الله مع نبيهم في الحديث والخطاب حتى يميز شخص رسول الله بينهم، ويميز مجلسه فيهم.

وبذلك امتدحهم و الله بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ إِلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَّا عَلِي عَلَّا عَلَي

كما أنهم لم يكونوا ليتقدموا يين يديه بالكلام حتى يأذن لهم،

<sup>=</sup> أو أئمة التابعين، أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد عُدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم.

**٣ \_ ومنها**: أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره.

<sup>•</sup> \_ ومنها: أن فعل هذا مع غيره شيء لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه، فيورثه العُجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم» انتهى.

وذلك طاعة لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيمٌ اللهِ عَلَي هم فيه والمكان الذي هم فيه، وهم يعلمونه حق العلم، فيتحرَّجون أن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم، خشية أن يكون قولهم تقدماً بين يدي الله ورسوله.

وإذا جلسوا بين يديه والمعلق أعطوا هذا المجلس الشريف حقه من التعظيم والإجلال والتكريم، حتى لكأنما على رؤوسهم الطير، وذلك لما هم عليه من السكينة والأدب الشرعي الذي أدبهم الله به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا لا يحدّون إليه النظر تعظيماً ومهابة له واذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره فلا يقول شيئاً إلا صدروا عنه وأطاعوه فيه، وبادروا إلى امتثاله وتنفيذه والعمل به.

وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ فالنبي على كان كل شيء في حياتهم، فقد كان معلمهم ومربيهم وقائدهم وقدوتهم، ومصلحهم في الدنيا والشهيد عليهم في الآخرة، وكان يعنى بهم أكثر من عنايتهم بأنفسهم، يهتم بما يصلحهم أكثر من اهتمامهم بمصالحهم، ويرى أنه بما حمَّله الله من أمانة تكوينهم ورعاية شؤونهم والسهر على مصالحهم، أولى بهم من أنفسهم، وهذا ما أكده القرآن الكريم بقوله على (النّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ اللّه الآية [الأحزاب: ٦].

ولذلك فقد كان من البداهة بمكان أن يكون للنبي على هذه المنزلة في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يكون هو الآمر الناهي، والسيد المطاع الذي لا يرد له أمر ولا يخالف له رأي: ﴿وَمَا ءَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

ولقد توالت الآيات الكريمة التي تعلم الصحابة رضوان الله عليهم آداب السلوك معه، وتبين مكانة النبي الكريم على الذي اختاره لحمل الرسالة، وما ينبغي أن يعطى من الإجلال والتكريم.

وكلما حدث إخلال وتقصير في جانب توقيره وتعظيمه على أيات القرآن تنزل مبينة لذلك الخلل والتقصير الذي وقع ومنبهة على خطورته ومحذرة من عواقب التمادي فيه كما في قوله تعالى: ﴿لَا جَعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَ كَدُعَاءَ بَعْضِكُم بَعْضَأَ الآية. وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ اللّهَ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَوْفَعُوا أَصَوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النّبِي . . ﴾ الآية .

وقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (أَنَّ) [الحجرات].

وغير ذلك من الآيات التي نزلت في هذا الشأن، وإن شئت فاقرأ أسباب نزول تلك الآيات في كتب التفسير والحديث.

ومن ثَمَّ، فإن المخاطبين بهذه الآيات من الصحابة انتهوا إلى العمل بها وذلك طاعة لأمر الله وتعظيماً لحق رسوله على الذي قررته تلك الآيات وأرشدت إليه. وكما كان هذا هو الحال في جانب الطاعة، فكذلك الحال في جانب الحذر من مخالفته ومعصيته.

فالصحابة الذين عرفوا واشتهر عنهم طاعته على هم الذين اشتهر عنهم بعدهم عن معصيته ومخالفته وذلك لعلمهم بما في ذلك من المحادة والمحاربة له ولشرعه على وما يترتب على ذلك من العقوبة الشديدة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ المجادلة]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهِ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ فَارَ جَهَنَمَ خَلِدًا فِيها ﴿ التوبة: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ كُنِوا كُمَا خُلِدًا فِيها ﴾ [التوبة: ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ كُنِوا كُمَا كُبُتَ الّذِينَ مِن قَبْلِهم ﴾ [المجادلة: ٥].

ولقد كانت منزلة النبي على في قلوب أصحابه أغلى وأعز عليهم من كل شيء حتى من نفوسهم وأهليهم وما سوى ذلك، فقد كانوا يفتدونه بأرواحهم ويبذلون في سبيل نصرته كل ما يملكون من غالي ورخيص،

فقد حثَّهم الله على ذلك بقوله: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنَّ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍمْ عَن نَفْسِهِ ﴿ } [التوبة: ١٢٠].

كما أنهم يعادون من يحارب الله ورسوله مهما كانت صلتهم وثيقة به حتى وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، ومواقفهم في ذلك كثيرة ومشتهرة.

وقد تقدم ذكر موقف أم حبيبة ولي الله الله بن أبي وموقف عبد الله بن أبي .

وبالجملة فإن مجتمع الصحابة كان مجتمع الأمة المثالية التي تمثلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاريخ، ولقد كان الصحابة قبل الإسلام يعيشون في مجتمع اشتهر بغلظته وقساوة طبعه وبعده عن كثير من الآداب والسلوكيات، فمن الله عليهم بالإسلام وهداهم له، واختارهم لصحبة نبيه والسلوكيات توجيهات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة عليهم، فهذبت وشذبت ووجهت ودفعت حتى ظهر ذلك المجتمع الذي له أدبه مع الله وأدبه مع رسوله وهيم وأدبه مع نفسه، وأدبه مع غيره، أدبه في هواجس ضميره، وفي حركات جوارحه، وفي الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه، وله نظمه التي تكفل صيانته، وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب، وتنبثق منه، وتتسق معه.

فما ظنك في مجتمع اختاره الله لصحبة نبيه وتولاه بعنايته ورعايته، وتعاهدهم رسوله بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته حتى سما وعلا وبلغ تلك الدرجة الرفيعة عند الله على وعند رسوله الم







### المبحث الرابع

# تعظيم الأمة للنبي على بعد مماته

ويشتمل على تمهيد، وأربعة مطالب:

#### □ تمهيد:

سبق وأن تقرر \_ بما تقدم من أدلة وبراهين \_ وجوب تعظيم النبي ﷺ وتعزيره وتوقيره.

وعلمنا كذلك ما كان من حال الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا الواجب الذي فرضه الله على الأمة في حق نبيه على، وما كان منهم من تعظيم للنبي على في حياته، حينما كان بين ظهرانيهم يعايشهم ويعايشونه.

والسؤال الذي يفرض نفسه في مثل هذا المقام هو: كيف يتحقق لهذه الأمة تعظيم نبيها على بعد وفاته، وما هي الأمور التي يشرع فعلها والقيام بها لتحقيق ما أمر الله به في هذا الجانب من جوانب الإيمان والدين؟

وقبل أن أشرع في تفاصيل جواب هذا السؤال وإيضاح جوانبه، أود أن أذكر بأن هذا التعظيم والتوقير الواجب للنبي على هو من أمور الدين المشروعة بأدلة القرآن والسُّنَّة، وبذلك فلا يحق لكائن من كان أن يعظم النبي على بأمر من عنده لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله على أو ليس له أصل فيهما.

فالقاعدة الشرعية المبنية على قول النبي عَلَيْتُ: «من أحدث في أمرنا

هذا ما ليس منه فهو رد». نقول: إن أي أمر محدث في هذا الدين مما لم يشرعه النبي على هو أمر مردود على فاعله كائناً من كان، وهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذه القاعدة الشرعية هي الميزان الذي يعرض عليه ما يقوم به الناس من أقوال وأفعال في هذا الجانب \_ أي: جانب تعظيم الرسول على وفي كل جانب من جوانب الدين.

وإذا كانت العبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فمما لا شك فيه أن تعظيم النبي عليه من الأمور التي يحبها الله، وقد ارتضاها لعباده حين أمرهم بذلك.

فإذا كان تعظيم النبي على من الأمور التعبدية التي تعبّد الله بها عباده، فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فالعبادة مبنية على أصلين هما:

الأصل الأول: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥].

الأصل الثاني: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله على فلا نعبده بالأهواء والبدع، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعَهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللّهِ فَاتَبِعَهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللّهِ فَاتَعَالَى اللّهُ أَلَا يَعْلَمُونَ اللّهِ إِللّهُ مِن اللّهِ إِللّهُ أَلَا يَعْلَمُونَ اللّهِ إِللّهُ أَلُهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَاللّهُ اللّهِ إِللّهُ إِللّهُ اللّهِ إِللّهُ اللهِ إِللّهُ اللهِ اللهُ إلا بما شرعه رسوله عليه من واجب أو مستحب، وليس لنا أن نعبده بالأمور المبتدعة (١).

وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۸۰) (بتصرف).

وقد قدمت لكلامي بهذه العبارات نظراً لما أحدثه الناس في هذا الجانب من بدع تحت دعوى تعظيم قدر النبي ﷺ، مما ليس له أصل في الدين وما أنزل الله به من سلطان.

ومن العجيب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته وتعظيمه ومتابعته، وهذا شأن اللعين لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق، الذين لم يستضيؤوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق.

ولقد كان حري بهؤلاء الذين ابتدعوا تلك البدع، وكذلك الذين أخذوا بها من بعدهم، أن يلتزموا بما ورد به أمر الشارع من أمور في جانب تعظيم قدر النبي عليه وتوقيره، ففيها الغنية والنجاة، وبالتمسك بها والسير عليها يحصل الأجر العظيم بإذن الله تعالى.

#### المطلب الأول

## تعظيم النبي عليه محله القلب واللسان والجوارح

لقد أرسل الله ورسوله محمداً والي الثقلين الإنس والجن، على حين فترة من الرسل، فهدى به لأقوم طريق وأوضح سبيل، وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فهدى به من الضلالة وبصّر به من العمى وأرشد به من الغي، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، فإنهم كانوا بين عبّاد أوثان، وعبّاد صلبان، وعبّاد نيران، وعبّاد كواكب، ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله، وحيران لا يعرف ربّاً يعبده، ولا بماذا يعبده، والناس يهل بعضهم بعضاً من استحسن شيئاً دعا إليه وقاتل من خالفه، وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة، "وقد نظر الله سبحانه الى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار دين صحيح" (۱)، فأغاث الله به البلاد والعباد، وكشف به تلك الظلم، وأحيا به الخليقة بعد الموت.

فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين.

ففرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي،

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (۸/ ١٥٥)، ولفظها في مسلم: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب...» الحديث.

وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبيَّن أوليائه وأعدائه، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله.

فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدأ وأعاد، واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، حتى تجلّت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنِ فِي ذَلِكَ تَعالَى عَلَيْهِمْ إِنِ فِي ذَلِكَ لَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِن فِي ذَلِكَ لَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِن فِي ذَلِكَ لَا لِعَمْدَا الباب، قال لَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِن فِي ذَلِكَ لَا لِعَمْدَا الباب، قال لَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِن فِي ذَلِكَ لَا لَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَلِي عَلَيْهِمْ إِن فِي فَلِكَ لَا لِعَنْدِوتاً.

وعرَّفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر وأوضحه ولم يدع باباً من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلاً إلا بيَّنه وشرحه، حتى هدى الله به القلوب من ضلالها، وشفاها به من أسقامها، وأغاثها به من جهلها، فهو الرحمة المهداة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (١٨/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، باب الاستطابة برقم (٢٦٢).

للعالمين، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ آَلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمِينَ الْآَلَانِياءً اللهِ عَن أَمته أَفضل الجزاء.

ولقد جبله الله على مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم أنها خير أخلاق، فإنه على كان أعلم الخلق، وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاً وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالاً، وأعظمهم عفواً ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله عليه في التوراة: «محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، حتى يقولوا لا إله إلا الله»(۱).

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم، وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعاً، وأعظمهم إيثاراً على نفسه، وأشد الخلق ذباً عن أصحابه وحماية لهم ودفاعاً عنهم، وأقوم الخلق بما يأمر به، وأتركهم لما ينهى عنه، وأوصل الخلق لرحمه.

وكان أجود الناس صدراً، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عِشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم ير قبله ولا بعده مثله علية.

وقد خصَّه الله بصفتين خصَّ بهما أهل الصدق والإخلاص وهما:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب كراهية السخب في الأسواق برقم (٢١٢٥).

الإجلال والمحبة، فقد ألقى عليه هيبة منه ومحبة، فكان كل من يراه يهابه ويجله ويملأ قلبه تعظيماً وإجلالاً، وإن كان عدواً له، فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق، فهو المُجَل المعظّم المحبوب المكرّم، وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة، فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة، والهيبة والتعظيم من غير محبة \_ كما يكون الظالم القادر \_ نقص أيضاً، والكمال أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والإجلال، وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلها ويُحَب لأجلها".

ولقد جمع الله تعالى لنبينا والقيام يجمعه لبشر، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام بحقوقه، وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه، والصلاة عليه والتسليم ونشر شريعته بالعلم والتعليم، وجعل الطرق مسدودة عن جنته، إلا من سلك طريقه واعترف بمحبته، وشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فيا سعد من وفق لذلك، ويا ويح من قصر عن هذه المسالك(٢).

وما هذه المحبة والمهابة التي جعلها الله لنبيه عَلَيْهُ إلا تبع لمحبته سيحانه وإجلاله.

ذلك لأن كل محبة وتعظيم للبشر إنما هي تبع لمحبة الله وتعظيمه، فمحبة الرسول وتعظيمه إنما هي من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فأمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويبجلونه لإجلال الله له، فهي من موجبات محبة الله وتعظيمه، ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب ولا أجل في صدره من رسول الله عليه في صدر أصحابه هيه.

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام (ص٨٩، ٩٤) (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي (ص١١) (بتصرف).

فإذا كان هذا شأن النبي عَلَيْهُ، وهذه مكانته التي بوأه الله إياها، فحري بهذه الأمة أن تعرف له قدره وتعظم من شأنه، وذلك بموجب ما شرعه الله وأمر به، فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به.

وهذا التعظيم والتوقير الواجب له ﷺ على كل فرد من أفراد هذه الأمة محله القلب واللسان والجوارح.

أما تعظيم القلب: فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبداً رسولاً، من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، والتي من لوازمها الإكثار من ذكره الذي هو سبب لدوام محبته عليه وزيادتها وتضاعفها.

وكذلك فإن من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبي على وجلالة قدره وعظيم شأنه، واستحضاره لمحاسنه ومكانته ومنزلته، والمعاني الجالبة لحبه وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكراً لحقه من التوقير والتعزير، ومعترفاً به ومذعناً له.

فالقلب ملك الأعضاء وهي له جند وتبع، فمتى ما كان تعظيم النبي على مستقراً في القلب مسطوراً فيه على تعاقب الأحوال فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتماً لا محالة، وحينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره، ومؤدية لما له من الحق والتكريم.

أما تعظيم اللسان: فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير. ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه على فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يصلوا على النبي على فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمُلْبَحِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَكَأَيُّا اللَّذِيكَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَهُ وَمُلْبَحِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّا اللَّذِيكَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَسَوقيره.

قال الحليمي: «معنى الصلاة على النبي علماً تعظيمه، فمعنى قولنا: «اللَّهُمَّ صل على محمد» عظم محمداً، والمراد تعظيمه في الدنيا

بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة: بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود، وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: ﴿مَلُوا عَلَيْهِ ادعوا ربكم بالصلاة عليه الله الله عليه المعلام عليه المعلم المعلم

فالصلاة منا عليه عليه التضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله (۲)، وإرادة من الله تعالى أن يعلي ذكره ويزيده تعظيماً وتشريفاً (۳)، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع في الفصل الثالث من هذا الباب بإذن الله تعالى.

ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا، وذلك بأن نقرن ذكر اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الرسالة والسلام عليه عليه عليه الم

قال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور: ٣٣]، فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله بما يدعو الناس بعضهم بعضًا بل يقال: يا رسول الله يا نبي الله، ولا يقال: يا محمد وقد كان الصحابة لا يخاطبونه إلا بـ «يا رسول الله، يا نبي الله».

وإذا كان هذا في حياته فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ذكره من جنس ما يذكر به غيره، بل يجب أن يقرن ذكره بالنبوة أو الرسالة وأن يدعى له بأشرف دعاء وهو الصلاة عليه عليه الله المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه

<sup>(</sup>١) المنهاج في شعب الإيمان (٢/ ١٣٤) (بتصرف يسير).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام (ص٧٨). (٣) جلاء الأفهام (ص٩٧).

<sup>(</sup>٤) جلاء الأفهام (ص٨٠) (بتصرف).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب الدعوات، باب قول رسول الله على: «رخم أنف رجل» (٥/ ٥٥٠) (ح٥٥٥)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن (٢٣٨٧)؛ وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على (ص٨ ـ ٩ ـ ١٠) (ح٥٠ ـ ١٦ ـ ١٧ ـ ١٨ ـ ١٩)، وقال الألباني في تعليقه عليه: «حديث صحيح بشواهده»؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٥٥).

# وفي الحديث الآخر: «البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل علي»(١).

ومن تعظيم اللسان تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته وتعريف الناس بسُنَّته وتعليمهم إياها وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه، وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله، وما كان من أمر دعوته وسيرته وغزواته والتمدح بذلك شعراً ونثراً، بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أمر به الشارع الكريم، مع الابتعاد عن مظاهر الغلو والإطراء المحظور.

وأما تعظيم الجوارح له على: فهو العمل بشريعته، والتأسي بسُنّته، والأخذ بأوامره ظاهراً وباطناً، والتمسك بها والحرص عليها، وتحكيم ما جاء به في الأمور كلها، والرضا بحكمه والتسليم له، والسعي في إظهار دينه، ونصر ما جاء به، وتبليغ رسالته للناس ودعوتهم للإيمان به والذب عن سُنّته والدفاع عنها وتعلمها وتعليمها وخدمتها، والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله، وجهاد من خالفه.

والاجتناب عما نهى عنه وزجر، والبعد عن معصيته ومخالفته والحذر من ذلك، والتوبة والاستغفار عما وقع فيه الزلل والتقصير.

فالله والذي جعل لنبيه والمنزلة في حياة المسلمين، فقد أوجب علينا طاعته وحرم علينا معصيته وجعله الآمر الناهي والسيد المطاع الذي لا يرد له أمر، ولا يخالف له رأي، فمن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، فليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه. قال تعالى: ﴿وَمَا عَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهُمُ مَنَهُ فَٱنْهُوا الله الله الله الله عالى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب قول النبي على: «رغم أنف رجل» برقم (۲۰۱۳)، والإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲۰۱۱)، والحاكم في المستدرك (۱/ ۵۶۹) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳/ ۱۷۷۷).

وقال تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴿ [النساء: ٨٠].
وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ عَمِوانَ].

[آل عمران].

وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَنْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا اللهِ السَّاء].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّى ﴾ [النور].

فهذه الآيات وغيرها تبين عظم أمر اتباع النبي على حياة المؤمنين، وأنه هو البرهان العملي على صدق الإيمان والمحبة والتعظيم لله تعالى ولنبيه على، فالطاعة والاتباع هما سمة المؤمنين الصادقين وسبيلهم الدائم، ذلك لأن الإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول على علماً، والتصديق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والانقياد له محبة وخضوعاً، والعمل به ظاهراً وباطناً، وتنفيذه والدعوة إليه حسب الإمكان.

وكماله الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده معبوده.

والطريق إليه تجريد متابعة رسول الله على ظاهراً وباطناً، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى غير الله»(١).

وبالجملة فإن التعظيم النافع هو تصديق النبي ﷺ فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.

<sup>(</sup>۱) منزلة السُّنَّة في التشريع الإسلامي (ص٤ \_ ٥) وعزاه لابن القيم ولم أقف عليه في كتبه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْللهُ: «وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم»(۱)، فالاتباع هو المحك الذي يميز من خلاله مدى صدق مدعي التعظيم في دعواه تلك. إذ كيف يعقل أو يتخيل أن يدعي شخص تعظيم النبي وتوقيره وهو لا يلتزم بما جاء به من أمر أو نهي، ولا يقيم وزناً ولا اعتباراً لما جاء به.

ولقد جعل الله الاتباع هو برهان محبته سبحانه حيث قال: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبُكُرُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ ﴿ اللهَ اللهَ عَمْوَدُ رَّحِيبُ ﴾ [آل عمران].

فالاتباع صفة من صفات أهل الإيمان كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ وَوَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتَهِكَ وَوَلَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (آنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ هَمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الاحزاب: ٣٦].

فهل الموقِّر لرسول الله ﷺ إلا من تمسَّك بسُنَّته واعتصم بها وسار على نهجه واقتفى أثره.

فأتباع كل نبي ومحبُّوه ومعظِّموه هم الذين أخذوا بسُنَّته واقتدوا بأمره كما جاء في الحديث عنه والله قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسُنَّته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما

<sup>(</sup>١) كتاب الرد على الأخنائي (ص٢٤، ٢٥).

لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بليانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(۱).

فالنبي ﷺ بيَّن لنا صفة أتباع الأنبياء بأنهم هم الذين عظموا أمرهم وأخذوا بسُنَّهم وعملوا بأوامرهم.

وأما من عداهم فهم ليسوا بأتباع لهم، وإنما هم أناس يستحقون المجاهدة، ويستفاد من قوله على: «يقولون ما لا يفعلون»؟ أن مجرد الدعوى القولية المجردة عن الفعل الذي أمر به الشارع لا تغني صاحبها شيئاً.

ويستفاد من قوله: «ويفعلون ما لا يؤمرون» أن الأفعال المبتدعة التي لم يأمر بها الشارع هي كذلك لا تنفع صاحبها ولا تغني عنه من الله شيئاً.

وهذا الوصف ينطبق تماماً على أصحاب البدع المقيمين للموالد وغيرها من البدع، زاعمين أنهم ما فعلوا تلك الأمور إلا محبة للرسول علي وتعظيماً لشأنه، فهم فعلوا ما لم يؤمروا به، وأفعالهم وأحوالهم لا تطابق أقوالهم، ولو بحثنا عن وصف نصف به هؤلاء لم نجد أبلغ من هذا الوصف: «يقولون ما لا يفعلون ويفعلون، ما لا يؤمرون».

وليتهم قاموا بما أوجب الله عليهم وشرعه لهم على لسان رسوله على الله الله عليه الله عليهم أناس أوقعوا أنفسهم في محاذير متعددة منها:

١ - أنهم فعلوا ما لم يؤمروا به، وهم معترفون بأن تلك الموالد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم (٤٩).

والأمور التي تفعل فيها لم يشرعها الله في كتابه ولم يشرعها رسوله عليه، ولم يفعلها أحد من أصحابه رضوان الله عليهم.

انهم خالفوا أمر الرسول ﷺ حيث أمرهم بالاتباع وترك الابتداع فقد قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(١)، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا ءَائنكُمُ الرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ [الحشر: ٧].

" أنهم رغبوا عن سنن المصطفى ورضوا بما أملته عليهم أهواؤهم، ورسول الله ﷺ يقول: «فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني» (٢).

أنهم بفعلهم للمولد وغيره من البدع لم يعظموا الرسول على إنما اتهموه بأنه لم يدلهم على هذا الخير الذي جاؤوا به، وفي هذا يقول الإمام مالك: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمُ دِينَكُمُ ﴾ [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً».

والأمر الذي ينبغي معرفته أن النصوص قد دلَّت على أنه بقدر ما يكون المرء متبعاً لسُنَّة المصطفى ﷺ ومتمسكاً بها بقدر ما يكون معظماً وموقراً له والعكس بالعكس.

«هذا وإن كثيراً من الناس يعظمون الرسول ويعتقدون أنه من أفضل الناس، ولكن يقولون إنه لا يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور برقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة برقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح برقم (٥٦٣) واللفظ له، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.... برقم (١٤٠٠).

إلى الله تغنيهم عنه. وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد كثير من اليهود والنصارى أنه كان مبعوثاً إلى الأميين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهراً وباطناً، لكن يقولون لا يجب علينا اتباعه وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين.

وكذلك كثير ممن يظهر الإسلام يثبتون نبوته على رأي الفلاسفة، وأنه كان صاحب قوة قدسية، وقد يفضلونه على جميع الخلق، ومع هذا لا يقرون بما جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهراً وباطناً، ويقولون هو رسول إلى العامة أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق العقلية كما يقول مثل هذا كثير ممن يظهر الإسلام»(۱).

فمثل هذا الصنف لا ينفعه هذا التعظيم لافتقاره للاتباع الذي هو لب التعظيم وجوهره.

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي (ص٣٧).

### المطلب الثاني

# توقير النبي ﷺ في آله وأزواجه أمهات المؤمنين

إن من توقير النبي على ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه توقير آله وذريته وأزواجه، كما حض عليه عليه وسلكه السلف الصالح رضوان الله عليهم.

ا \_ فآل بيت النبي ﷺ لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقاً في الخمس والفيء قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْرِبِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَالَّ وَٱللّهُ عَلَى حَلْقِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

وقال تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْنِي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ [الحشر: ٧].

وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله عليه

ففي الحديث عن كعب بن عجرة (١) وَالله عليه قال: خرج علينا رسول الله عليه فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللَّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (١).

<sup>(</sup>۱) كعب بن عجرة بن أمية البلوي: ويقال: القضاعي، حليف الأنصار، صحابي مشهور، مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون سنة. الإصابة (٣/ ٢٨١، ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلْتَبِكَتُهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (أَنَّ) [الأحرزاب: ٥٦]. انظر: فتح الباري (٨/ ٥٣٢)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، =

فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين، وذلك سبب لرحمة الله تعالى لهم بهذا النسب.

كما تجب محبتهم لحب رسول الله على لهم، ولأن محبتهم من محبة رسول الله على لهم، ولأن محبتهم من محبة رسول الله على محبة رسول الله على حيث قال في يوم غدير خم: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي...» الحديث(١).

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالاحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على ظهر الأرض فخراً وحسباً ونسباً ولا سيما إذا كانوا متبعين للسُّنَة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلى وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين»(٢).

وقال ابن تيمية كَالله: "ولا ريب أن لآل محمد على حقاً على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم، وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم، وفضل قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره.

<sup>=</sup> باب الصلاة على النبي عليه بعد التشهد. انظر: (١٦/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على بن أبي طالب رضي الله المنظمة (۱) برقم (۲٤۰۸).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد، فالعرب في الأجناس، وقريش فيها ثم هاشم في قريش، مظنة أن يكون =

## والنصوص دلَّت على هذا القول، كقوله عَلَيْكَةُ: «إن الله اصطفى كنانة

فيهم من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم، ولهذا كان في بني هاشم النبي صلى الله عليهم وسلم الذي لا يماثله أحد في قريش فضلاً عن وجوده في سائر العرب وغير العرب، وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير العرب، وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر الأجناس. فلا بد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول. وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل، كما أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء، والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى من بني هاشم. فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقاً ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان والتقوى، فضلاً عمن هو أعظم إيماناً وتقوى، فكلا القولين خطأ وهما متقابلان، بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة وفضيلة لأجل المظنة والسبب.

والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية.

فالأول: يفضل به لأنه سبب وعلامة؛ ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في

والثاني: يفضل به لأنه الحقيقة والغاية؛ ولأن كل من كان أتقى لله كان أكرم عند الله، والثواب من الله يقع على هذا؛ لأن الحقيقة قد وجدت، فلم يعلق الحكم بالمظنة؛ ولأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يستدل بالأسباب والعلامات.

فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقاً، وإذا تساوى اثنان في التقوى استويا في الفضل سواء كانا أو أحدهما عربيين أو أعجميين، أو قرشيين أو هاشميين، أو كان أحدهما من صنف والآخر من صنف، وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها ما ليس للآخر، فإذا كان ذلك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتها، وإن كان أقدر على الإتيان بها، فالعالم خير من الجاهل، وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم. انظر: منهاج السُّنَّة (٤/ ٦٠٢ \_ ٦٠٣ \_ ٦٠٨ \_ ٦٠٨) (بتصرف). من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم $^{(1)}$ .

وكقوله في الحديث الصحيح: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (٢) وأمثال ذلك (٣). وعن أبي بكر الصديق والشيئة قال: «أرقبوا محمداً الشيئة في أهل بيته» (٤). فأهل البيت يتولاهم جميع المؤمنين ويحبونهم لا كما يزعم الروافض أنهم المخصوصون بحب أهل البيت وحدهم، وأن غيرهم هم الذين ظلموهم، فالحقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلماً لا نظير له، فهم الذين خذلوهم وغرُّوهم، وتسبَّبوا في رد كثير من روايات أهل البيت بسبب ما اشتهر عن أولئك الروافض من الكذب على الله البيت بسبب ما اشتهر عن أولئك الروافض من الكذب على الله البيت بسبب ما اشتهر عن أولئك الروافض من الكذب على

وإضافة إلى ذلك، فإن الروافض يحصرون محبتهم في نفر قليل من أهل البيت مع أن الصالحين من أهل البيت الذين تبغضهم الروافض وتذمهم أكثر عدداً من الذين يتظاهرون بحبهم.

٢ ـ أما زوجات النبي على رضوان الله عليهن أجمعين، فيجب علينا أن نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام، والإعظام، والمكانة التي جعل الله لهن. فلقد رفع الله مقامهن وبوأهن أعلى منزلة عند جميع المؤمنين وهي منزلة الأمومة، فجعلهن أمهات في التحريم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ (٧/٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللّهُ والحدة مجندة مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب الأرواح جنود مجندة (٨/ ٤١ ، ٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) منهاج السُّنَّة النبوية (٤/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الصحابة، باب مناقب قرابة الرسول على الله برقم (٣٧١٣).



والاحترام، فقد قال تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ مَّ وَأَزْوَكُهُ وَ أَزْوَكُهُ وَأَزْوَكُهُ وَأَزْوَكُهُ وَأَزْوَكُهُ وَأَزْوَكُهُ وَأَزْوَكُهُ وَأَزْوَكُهُ وَأَزْوَكُهُ وَأَزْوَكُهُ وَأَرْوَكُهُ وَالْحَرَابِ: ٦].

قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: «شرَّف الله تعالى أزواج نبيه عَلَيْ بأن جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي: في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن، بخلاف الأمهات»(١).

وبعد اختيارهن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة، كرَّمهن الله تبارك وتعالى وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم مكافأة. فكان لهن ما أعد الله لهن من الأجر العظيم، ثم ميَّزهن عن نساء العالمين في العذاب والأجر، ثم أبانهن منهن فقال: ﴿يَنِسَاءَ ٱلنِّيِي لَسَّاءُ ٱلنِّي صَاعَتُنَ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَاءِ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؛ يعني: في الفضل والشرف، وذلك لما منحهن الله من صحبة نبيه ﷺ وعظيم المحل منه، ونزول القرآن في حقهن أل

ولقد تضمَّنت سورة الأحزاب كثيراً من الأمور التي أكرم الله بها أزواج النبي على مجازاة لهن على حسن صنيعهن في اختيارهن لله ورسوله والدار الآخرة، والمقام هنا لا يسمح بالتوسع في ذكر هذه الأمور، وإنما المقصود تبيين ما لهن من مكانة عند الله وعند رسوله على في فمن حقهن

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱۲/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٤/ ١٧٧) (بتصرف).

علينا أن نحفظ لهن هذه المكانة، وذلك بأن نتولاهن، وأن نثني عليهن بما ورد من فضائلهن وما كان لهن من دور في مؤازرة النبي عليه ونصرته، وما كان لهن من دور بعد وفاته في حفظ مسائل الدين ونشرها بين الأمة.

فمن الواجب أن ننشر هذه الفضائل ونعلِّمها، وبخاصة لنسائنا حتى يكون لهن في ذلك الأسوة والقدوة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي الله الله الله عله الله عله الله عله الله على الله على الله على الله على الله تعالى عنها (۱۳۸/). كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (۱۳۸/).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۱۵٤).

#### المطلب الثالث

## توقيره عليه في أصحابه رضوان الله عليهم

ومن توقيره وبرِّه عَلَيْهِ توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم، وحسن الثناء عليهم، والاستغفار لهم، والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم، والإضراب عن أخبار المؤرخين، وجهلة الرواة، وضلال الشيعة والمبتدعين، القادحة في أحد منهم، وأن نلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب الخارج، إذ هم أهلٌ لذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يُغمص (۱) عليه أمر، بل تُذكر حسناتهم وفضائلهم، وحميد سيرتهم، ويُسكت عما وراء ذلك (۱).

فهم أناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه وخصّهم في الحياة الدنيا بالنظر إلى النبي وسماع حديثه من فمه الشريف، وتلقي الشريعة وأمور الدين عنه، وتبليغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها. فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله والجهاد معه في سبيل الله، وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام والدعوة إليه، ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله وعن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.

ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة

<sup>(</sup>١) لا يغمص: لا يعاب ولا ينقص في أمر من أموره. النهاية (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/ ١١٦، ١١٢).

وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيؤون بعدهم أبد الآبدين.

ولقد أثنى ربهم عليهم أحسن الثناء ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن ووعدهم المغفرة والأجر العظيم، فقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ مَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَ الْمِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَعُهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ وَسُولُ اللّهِ وَرَضُونَا سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أثرِ السُّجُودُ ذلك مَنْلُهُمْ فِي فَضَّلًا مِن اللّهِ وَرِضُونَا سِيماهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أثرِ السُّجُودُ ذلك مَنْلُهُمْ فِي التَّوْرِيدُ وَمَنْ أَثَرُ السَّبُودُ فَالسَتَوَى عَلَى سُوقِهِ التَّوْرِيدُ وَمَنْلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَالرَرُهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْجُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ وَمُعْمِلُوا السَّلِحَاتِ مِنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [التوبة: ١٠٠]، ثم بشَّرهم ورضاهم عنه مناه عنه مناه عنه فقال: ﴿ وَأَعَدَ هَمُ مَ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، ثم بشَّرهم بيا أَسَدًا ذلك الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: تَجَدِي تَعَتَهَا الْأَنْهُرُ الْعَظِيمُ فَيَ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ فَيَا اللّهُ وَلَى الْفَوْرُ الْعَظِيمُ فَي اللّهُ إِلَى الْفَوْرُ الْعَظِيمُ إِلَى الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، وأمر النبي عَلَيْ بالعفو عنهم والاستغفار لهم فقال: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وأمره بمشاورتهم تطييباً لقلوبهم، وتنبيها لمن بعدهم من الحكام على المشاورة في الأحكام فقال: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوكَلُ عَلَى اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٩].

وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم، وأن لا يجعلوا في قلوبهم غلّاً للذين آمنوا فقال: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللهِ عَلَا للذين آمنوا فقال: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللهِ عَلَا لِللهِ عَلَا اللهِ عَلَا لِللهِ اللهِ عَلَا لِللهِ اللهِ عَلَا لِللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأثنى رسول الله عليه عليهم ونهى عن النيل منهم، فقد قال عليه:

«لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه»(۱)، كما شهد بكونهم خير أمته التي هي خير الأمم فقال عليه: «خير الناس قرني»(۱).

وقال على: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم» (٣) ، فهذه بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك الأخيار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وشرَّفهم بحمل رسالته من بعده والدعوة إلى سبيله ونصرة دينه. فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله على ، قال النووي: «الصحابة كلهم عدول مَن لابَسَ الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به» (٤)

وقال ابن حجر: «اتفق أهل السُّنَّة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة»(٥).

وعن أبي زرعة قال: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْ عندنا حق، وذلك أن رسول الله عَلَيْ عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله عَلَيْ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُّنَّة، والجرح بهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على جور إذا شهد برقم (۲۲۵۲)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. . . . برقم (۲۵۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. انظر: فتح الباري (٢٥٩/٥) (ح٢٦٥٢)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. انظر: (١٥٨/٧).

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوي (٢/ ٢١٤) (٥) الإصابة (١/ ١٧).

أولى وهم زنادقة»(١).

ومذهب أهل السُّنَة والجماعة في الصحابة وسط بين الإفراط والتفريط، فليسوا من المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى ما لا يليق إلا بالله أو برسله. وليسوا من المفرطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسبونهم، فهم وسط بين الغلاة والجفاة.

ويحبونهم جميعاً وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون، ولا يقصرون بهم عما يليق بهم، فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم، وقلوبهم عامرة بحبهم، وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطؤهم مغفور، وليسوا معصومين، بل هم بشر يصيبون ويخطؤون، ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم، ولهم من الله المغفرة والرضوان.

وكُتب أهل السُّنَّة مليئة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير البشر على ورضي الله عنهم أجمعين (٢).

<sup>(</sup>١) كتاب الكفاية (ص٩٧) للخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) عقيدة أهل السُّنَّة والأثر في الصحابة الكرام وأرضاهم (ص٢٥ ـ ٢٥)، تأليف الشيخ عبد المحسن العباد، مقالة طبعت في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثاني، السُّنَّة الرابعة.

#### المطلب الرابع

## حفظ حرمة المدينة النبوية

إن من تعظيم النبي على تعظيم المدينة النبوية (١) التي هي دار المصطفى ومهاجره، فقد اختارها الله لنبيه على قراراً، وجعل أهلها شيعة له وأنصاراً، وهي التي انتشر منها دين الله وسُنّة رسوله على حتى وصل مشارق الأرض ومغاربها.

وهي التي ورد في فضلها وتعظيم شأنها وتحريمها وفضل بعض البقاع فيها الكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة، والتي أورد بعضاً منها ههنا على سبيل المثال لا الحصر.

وتفتح الشام، فيأتي قوم يبسُّون، فيتحمَّلون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.

وتفتح العراق، فيأتي قوم يبسُّون، فيتحمَّلون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك: البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (۲/ ١٣٠)، والقاضي عياض في الشفا (٢/ ٦١٩)

<sup>(</sup>٢) سفيان بن أبي زهير الأزدي: من أزد شنوءة \_ بفتح المعجمة وبضم النون وبعد الواو همزة \_ من أصحاب النبي ﷺ. يعد في أهل المدينة. الإصابة (٢/٥٢).

<sup>(</sup>٣) يقال: بسست الناقة وأبسستها: إذا سقتها وزجرتها وقلت لها: بس بس ـ بكسر الباء وفتحها ـ النهاية (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة =

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم (۱) أن رسول الله على قال: «إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لأهلها، وإني حرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة»(۲).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي قال: قال رسول الله على: "إني أحرِّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها»، وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كانت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» (٣).

وعن أبي هريرة رضي أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى النبي رضي فإذا أخذه رسول الله رسول الله والله مدينتنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدِّنا، اللَّهُمَّ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه».

قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطه ذلك الثمر(٤).

<sup>= «</sup>واللفظ له». انظر: فتح الباري (٤/ ٩٠) (ح١٨٧٥)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني: صحابي شهير اختلف في شهوده بدراً، وشهد أُحداً وغيرها، وشارك مع وحشي في قتل مسيلمة، يقال: قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. الإصابة (۲/۵/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي على ومده. فتح الباري (٤/ ٣٤٦) (ح٢١٢٩). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة «واللفظ له» (١١٢/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ، مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة (٤/ ١١٧).

وعن أبي هريرة ضَافَهُ أيضاً عن النبي عَلَيْهُ قال: «المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف»(١).

وعنه وعنه النبي على أنه قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»(٢).

وعن سعد بن أبي وقاص في قال: سمعت النبي علي يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء»(٣).

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام»(٤). وعنه رضي عن النبي على قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة (۱) (۱). (۱۱۲/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة. انظر: فتح الباري (٤/ ٩٣) (ح١٨٧٦). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً (١/ ٩٠ \_ ٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة. انظر: فتح الباري (٤/٤) (ح١٨٧٧)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله (٤/١٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. انظر: فتح الباري (٣/٣٦) (ح١١٩٠)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب (١٢). انظر: فتح الباري (٤/ ٩٩) (ح١٨٨٨)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة (٤/ ١٢٣).

والأحاديث في فضل المدينة كثيرة ومتنوعة، ولقد أفرد البخاري في صحيحه كتاباً لفضائل المدينة، وكذا مسلم في صحيحه، قد أورد في آخر كتاب الحج العديد من الأحاديث الواردة في شأن المدينة، وكذا الحال عند أصحاب السنن والمسانيد.

والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمها، وهذا أمر واجب في حق من سكن بها أو دخل فيها، مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة وحسن التأدب فيها، وذلك لما لها من المنزلة والمكانة عند الله وعند رسوله على فإنها من المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنن رسول الله على ما انتشر، فهي مشاهد الفضائل والخيرات، ومعاهد البراهين والمعجزات.

وفيما سبق ذكره من الأحاديث خير شاهد على فضل سُكناها، والترغيب في الإكثار من العمل الصالح فيها، والتحذير من الإساءة والمعصية والإفساد فيها.



# الباب الثالث

النهي عن الغلو في حقه عَلَيْةٍ

وفيه فصلان



# الفصل الأول

تعريف الغُلو وسدِّ الشارع لطرق الغُلوِّ في حقِّه عَلِيهِ العُلوِّ في حقِّه عَلِيهِ العُلوِّ في العُلوْلِ في العُلوْلُ في العُلوْلِ في العُلوْلُ في العُلُولُ في الع

وفيه: ثلاثة مباحث







# المبحث الأول

# تعريف الغلو وموقف الشرع منه

## وفيه مطلبان

#### المطلب الأول

## المعنى اللغوي

أما المعنى اللغوي للغلو: فجاء في «مقاييس اللغة»: «الغين واللام والحرف المعتل، أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء، وذلك ارتفاعه. وغلا الرجل في الأمر غلواً: إذا جاوز حدَّه. وغلا بسهمه غلواً: إذا رمى به سهماً أقصى غايته. وتغالى النبت: ارتفع وطال. وتغالى لحم الدابة: إذا انحسر عنه وبره، وذلك لا يكون إلا عن قوة وسمن وعلو...» إلخ (١).

وفي «التهذيب»: «... غلا السعر غلاء ممدود. وغلا في الدين يغلو غلواً: إذا جاوز الحد...»(١).

وفي «اللسان»: «... أصل الغلاء: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. وغلا في الدين والأمر يغلو غلوّاً: جاوز حده».

وفي التنزيل: ﴿ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١] (٣).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٤/ ٣٨٨، ٣٨٨).

<sup>(</sup>۲) تهذیب اللغة (۸/ ۱۹۵، ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٥/ ١٣١، ١٣٢) مادة: (غلا).



قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الغلو: هو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك»(١).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص١٠٦).

## المطلب الثاني

# التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه

الغلو في الشرع: هو مجاوزة حدود ما شرع الله، سواء كان ذلك التجاوز في جانب الاعتقاد أو القول أو العمل.

وقد جاء ذكر لفظ الغلو في القرآن الكريم في موضعين، وكان الخطاب فيهما للنصارى باعتبارهم أكثر غلواً في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وأما الموضعان:

فأحدهما: في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَّ لِلاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلّا ٱلْحَقَّ إِنّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَكَلْمَتُهُ وَكَلْمَتُهُ وَكُلْمَتُهُ وَكُلْمَتُهُ أَنْ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْدُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَقَدُهُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْدُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْدُ شَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَحِيلًا ﴿ آلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلِكُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكِيلًا ﴿ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

والموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿قُلْ يَآهُلَ الْكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا أَهْوَآهُ قَوْمِ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبَالُ وَأَضَالُواْ كَنْ مَوْلَهِ السَّكِيلِ ﴿ اللهَائِدَةَ ].

قال ابن جرير الطبري:

"يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ ﴾: يا أهل الإنجيل من النصارى ﴿ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُم ﴾ يقول: "لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، ولا تقولوا في عيسى غير الحق، فإنَّ قيلكم في عيسى إنه ابن الله قول منكم على الله غير الحق؛ لأن الله لم يتخذ ولداً، فيكون عيسى أو غيره من خلقه ابناً ﴿ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَ ﴾.

وأصل الغلو في كل شيء: مجاوزة حدِّه الذي حدَّه، ويقال منه في الدين: قد غلا فهو يغلو غلوّاً»(١).

وقال في تفسير آية المائدة: «وهذا خطاب من الله تعالى ذكره، لنبيّه محمد على يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح ﴿يَاهُلُ اللَّاكِتَابِ ﴾؛ يعني بالكتاب: الإنجيل، ﴿لاَ تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ يقول: لا تفرطوا في القول فيما تدينون به في أمر المسيح، فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل فتقولوا فيه: هو الله أو هو ابنه، ولكن قولوا: هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ﴿وَلا تَتَبِعُوا أَمْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا ﴾ يقول: لا تتبعوا أيضاً في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى في القول فيه كما قالوا وتبهتوا أمه كما يبهتونها بالفرية... »(٢).

# وقال ابن كثير في تفسيره للآية الواردة في سورة النساء:

"ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه فادَّعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاً، أو ضلالاً أو رشاداً، أو صحيحاً أو كذباً، ولهذا قال الله تعالى: واتمَّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرُبَابًا مِن دُونِ اللهِ التوبة: ٢٦] (التوبة: ٢١).

وقال رَخْلَلُهُ عند تفسير آية سورة المائدة: «أي: لا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أُمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تُخرجوه عن حيِّز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح، وهو نبي من

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲/ ۳٤). (۲) تفسير الطبري (۱/ ۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير (١/ ٥٨٩).

الأنبياء، فجعلتموه إلهاً من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضلَّ قديماً... »(١).

والمتأمِّل للنصوص القرآنية يجد أن النصارى لم يكتفوا بالغلو في المسيح ورفعه إلى درجة الألوهية، بل غلوا أيضاً في حق أحبارهم ورهبانهم، فأعطَوهم حق التشريع والطاعة المطلقة والاتباع حتى فيما يخالف شرع الله وأحكامه. فكان الأحبار والرهبان يحرِّمون ما أحلَّ الله، ويحلُّون ما حرَّم الله، ويقرِّرون شرائعَ وأحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان، فتلقَّى النصارى ذلك كله بالقَبول والطاعة.

قال تعالى: ﴿ أَعَّٰكُذُوۤ ا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبُكَهُمْ أَرْبُابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوٓ ا إِلّا لِيعَبُدُوۤ ا إِلَاهًا وَحِدًا لاّ إِلَه إِلّا فَهُ مَا اللّه الله عَمْ الله الله الله عَمْ الله الله الله الله الله الله وحرَّموا، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓ ا إِلّا لِيعَبُدُوۤ ا إِلَاهًا وَحِدًا ﴾ أي: الذي إذا حرَّم شيئًا فهو الحرام، وما حلَّل فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ، ﴿ لاّ إِلَاهُ إِلّا هُوَ سُبُحَنَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ الله الله والأضداد والأنداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا ربَّ سواه (٢٠).

ولم يقتصر غلو النصارى عند هذا الحد، بل قدَّسوهم أمواتاً كما قدَّسوهم أحياءً، فأقاموا على قبورهم الأضرحة وقدموا لهم القرابين، فكان ذلك سبباً في لعنهم، قال ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٣).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۸۲). (۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم (١٣٣٠)، ومسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٢٩).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنصارى أشد غلواً في ذلك من اليهود كما في الصحيحين: أن النبي وكلي ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة وكنيسة بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوّروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»»(١).

والنصارى كثيراً ما يعظّمون آثار القديسين منهم، فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه، فالذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى»(۲).

فالنصارى أمة ضلَّت وهلكت، وكان سبب ضلالها وهلاكها غلوها، وقد تجلَّى غلوها في عدة أمور منها:

١ \_ غلوهم في نبي الله عيسى ورفعه إلى مكانة الألوهية.

٢ - غلوهم في رهبانهم وصالحيهم، وذلك بإعطائهم حق التشريع
 في التحليل والتحريم، والعكوف على قبورهم وتقديسها بعد موتهم.

٣ - ابتداعهم الرهبانية.

والله على بذكره لأحوالهم في كتابه العزيز يحذرنا من الوقوع فيما وقعوا فيه، وفي هذا دعوة للاعتبار بالأمم السابقة ومعرفة سبب هلاكها وضرورة اجتنابه، قال تعالى: ﴿لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي الْأَلْبُابِ ﴿ وَالْعَلُو عَنْدَ النصارى هذم أصلَي الدين: ١ - التوحيد، ٢ - الاتباع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر برقم (۱۳ (۱۳۲)، ومسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (۵۲۸) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۷/۲۹، ۲۱).

فهم هدموا الأصل الأول بجعلهم عيسى في مقام الألوهية. وهدموا الأصل الثاني بأن جعلوا لرهبانهم حق التشريع والتحليل والتحريم.

فانظر كيف كان الغلو سبباً لهدم الدين.

وإذا بُيِّن لهم قدر المسيح فقيل لهم: ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامِّ ﴿ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامِّ ﴾ [المائدة: ٧٥].

قالوا: إن هذا تنقُّص بالمسيح، وسبُّ له، واستخفاف بدرجته، وسوء أدب معه، بل قالوا: هذا كفر وجحد لحقه، وسلب لصفات الكمال الثابتة له.

وهذا في الحقيقة إنما هو نقص لما في نفوسهم من الغلو فيه، لا نقص لنفس المسيح الموجود في نفس الأمر. وفي ذلك من الحمد له والمدح وإعظامه والإيمان به وإعطائه الدرجة العلية ما ليس في الغلو فيه.

لأن في تقرير كمال عبوديته التي هي كمال المخلوق، وهذا هو الكمال، فأما الغلو فيه إلى حدِّ الربوبية فذاك خيال باطل لا كمال حاصل، وفي إثبات العبودية له، إيمان به وموافقة لخبره وأمره، فيحصل له بذلك من الخير والرحمة ما لا يحصل له بالغلو فيه، الذي هو كذب فيه مكذوب عليه ومعصية له وإشراك بالله، وليس في ذلك ما ينفعه ولا ما يرفعه، بل في ذلك ضرر على المشركين المفترين»(۱).

ولم يقتصر الغلو على النصارى وحدهم بل كان واقعاً في الأمم قبلهم، فالغلو كان أول خطوات الانحراف عن الدين القويم والوقوع في الشرك.

فقد روى الطبري بسنده عن عكرمة قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» $^{(1)}$ .

فكان مبدأ الشرك في قوم نوح، وكان سببه غلوهم في الصالحين، فقد روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه باب قوله تعالى: ﴿وَدًا وَلاَ شُواعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَشَرًا ﴿ الله عن ابن عباس أنه قال: «أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُّوها بأسمائهم ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ العلم عُبدت » (٣).

فالغلو في الصالحين هو الطامة الكبرى والبلية العظمى التي جنحت بالبشرية عن جادة الحق والصواب إلى ظلمات الشرك والضلال، باتخاذ أنداد لله من خلقه واعتقاد أنها تملك شيئاً من خصائص الإلهية.

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (ص١٠٤ ـ ١٠٥). (٢) تفسير الطبري (٢٩/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٨/ ٦٦٧).

قال الإمام ابن القيم: «ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطائه فوق منزلته، حتى جعل فيه حظ من الإلهية، وشبَّهوه بالله سبحانه.

وهذا التشبيه الواقع في الأمم هو الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله»(١).

ولهذا نهى الشارع الحكيم عن الغلو بشتى صوره وأشكاله وحذر منه، وذلك لما له من آثار سيئة على الدين ولما فيه من منافاة لعقيدة التوحيد وهدم لأصليّ الدين: التوحيد، والاتباع.

ولقد حذَّر النبي عَلَيْ أمته من الغلو في الدين، وأخبر أنه سبباً لهلاك من قبلنا من الأمم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله: «إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال»(٣).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (٢/٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۲۱۵، ۳٤۷)؛ والنسائي في السنن (٥/ ٢٠٥) كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى؛ وابن ماجه في سننه، أبواب المناسك، باب قدر حصى الرمي (۲/ ۱۸۳) (ح۳۰٦٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اقتضاء الصراط المستقيم (ص٢٠٦). وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/ ٢٧٨) (ح١٢٨٣)، وقال في تخريج السُّنَة لابن أبي عاصم (٢/ ٢٤): إسناده صحيح. وقد صححه ابن خزيمة والحاكم (٢١٦٦)، والذهبي والنووي وابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ص١٥٦).

وسبب قول النبي على لهذه العبارة أن النبي على قال لابن عباس غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى»، فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا»، ثم قال: «أيها الناس إياكم والغلو في الدين...» الحديث.

فسبب ورود الحديث ينبهنا إلى أمر هام جداً وهو: أن الغلو قد يبدأ بشيء صغير ثم تتسع دائرته فتهلك بذلك أمم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه: مثل رمي الحجارة ونحو ذلك، بناء على أنه بالغ في الحصى الصغار، ثم علَّل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى»(١).

ولو لم يرد في السُّنَّة إلا هذا الحديث لكفى به زاجراً ورادعاً للأمة عن الوقوع في الغلو، كيف والسُّنَّة مليئة بالأحاديث التي تحذر من الغلو وتبين خطره وهلاكه.

فعن عبد الله بن مسعود ضَيْطَتُهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً (٢).

قال النووي: [«هلك المتنطّعون»؛ أي: المتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم](»).

وقال أيضاً: «المتنطعون: المتعمِّقون المشدِّدون في غير موضع التشديد» (٤)، فهذا الحديث موافق لما جاء في الحديث السابق من الإخبار بهلاك أصحاب الغلو. وهناك أحاديث كثيرة نهى فيها النبي عليها

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب هلك المتنطعون برقم (٨/٨٥)

<sup>(</sup>٣) شرح النووي (١٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) رياض الصالحين باب الاقتصاد في الطاعة (ص٨٨).

أصحابه رضوان الله عليهم عن الغلو في جوانب معينة من الدين نذكر اثنين منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

فعن أنس بن مالك والله قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي النبي ياله يسألون عن عبادة النبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقالوا: وأين نحن من النبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله يله فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس مني»(١).

فسمَّى النبي عَلَيْ الغلو في جانب العبادات والسنن التي سنَّها لهم رغبة عن الشرع الذي جاء به، وتبرأ ممن هذه حاله، حتى وإن كان الدافع لذلك التقرب إلى الله تعالى في ذلك؛ لأن هذا الغلو فيه هدم للأصل الثاني من أصول هذا الدين ألا وهو الاتباع، فنحن مأمورون بالاقتداء به عَلَيْ والأخذ بسُنَّته. والغلو في هذا الجانب مناقض تماماً لهذا الأصل، ولذلك فلا غرابة أن يتبرأ النبي عَلَيْ ممن غلا في جانب ما سَنَّه وشرعه للأمة.

لأنه لو فتح هذا الباب وولجته الأمة لأصبحت عبادة الله مجالاً لأهواء الناس وعقولهم، وبذلك يتلاشى دينها وتنظمس معالمه فتستحق بذلك غضب الله ومقته، فتهلك كما هلكت الأمم السابقة.

وعن أنس عظيم قال: دخل رسول الله عليه المسجد فإذا حبل ممدود

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح برقم (٥٠٦٣)، واللفظ له، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم (١٤٠١).

بين الساريتين فقال: «ما هذا الحبل؟»، قالوا: هذا حبل زينب فإذا فترت تعلّقت به. فقال النبي ﷺ: «حلُّوه ليصلِّ أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد»(۱)، وعند مسلم: «حبل لزينب تصلي».

قال ابن حجر: «وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. . .  $^{(7)}$ .

وقد حذَّر النبي ﷺ أمته كذلك من الغلو في حقه ﷺ.

وذلك لما ينطوي عليه الغلو من الشر العظيم، ولما يعلمه عليه من منزلته في قلوب المؤمنين.

فقد خشي ﷺ أن يدفعهم حبهم وتعظيمهم له إلى رفعه فوق منزلته التي جعلها الله له وتشريكه مع الله في بعض ما هو حق لله.

فحذرهم من الغلو في شخصه بأساليب مختلفة وذلك حماية منه لجناب التوحيد وقطعاً لذريعة الشرك.

وقد جاء تحذيره تارة بأسلوب النهي الصريح.

وتارة بالتجائه إلى ربه ودعائه بأن لا يتحول قبره إلى وثن يعبد.

وتارة بلعنة الغلاة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

فممًا ورد عنه قوله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله»(۳).

قال ابن حجر: «الإطراء: المدح بالباطل، تقول: أطريت فلاناً: مدحته فأفرطت في مدحه (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة برقم (۱) (۱۱۵۰)؛ وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أمر من نعس في صلاته... برقم (۷۸٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/ ٤٩٠).

فمعنى الحديث: «أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى فادَّعوا فيه الربوبية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني به ربي، وقولوا عبد الله ورسوله».

فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره، وارتكاباً لنهيه، وناقضوه أعظم المناقضة، وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله، وأنه لا يدعى ولا يستغاث به، ولا ينذر له، ولا يطاف بحجرته، وأنه ليس له من الأمر شيء، ولا يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله، أن في ذلك هضماً لجنابه وغضّاً من قدره، فرفعوه فوق منزلته، وادّعوا فيه ما ادّعت النصارى في عيسى أو قريباً منه، فسألوه مغفرة الذنوب، وتفريج الكروب وغير ذلك من الأمور(۱).

وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب «تلخيص الاستغاثة» (٢) عن بعض أهل زمانه أنه جوَّز الاستغاثة بالرسول على في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف فيه مصنفاً. وكان يقول: إن النبي على يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وحكي عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتيا أنه كان يقول: إن النبي على يعلم ما يعلمه الله، ويقدر على ما يقدر الله عليه.

ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، فيجعلون الرسول معبوداً، ويقول قائلهم:

فإنَّ من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

<sup>(</sup>۱) تيسير العزيز الحميد (۲۷۲ ـ ۲۷۳). (۲) الرد على البكري (ص۲۱۸).

فجعل الدنيا والآخرة من جوده، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ (١).

ولكن ما على الرسول إلا البلاغ، فقد سدَّ النبي عَلَيْ كل ذريعة مؤدية إلى الغلو والشرك حتى يبقى هذا الدين وسطاً صافياً لا كدر فيه، وتبقى عقيدة التوحيد نقية قوية خالدة.

فلقد نهى الرسول الكريم عن المبالغة في مدحه لعلمه بأن هذه المبالغة بريد إلى الغلو ومدعاة للشرك والانحراف عن الطريق السوي.

وهذا من الحرص الكامل للرسول عَلَيْ على حماية التوحيد، فبهذا النهي الشديد سدَّ الرسول عَلَيْ طريق الغلو.

والنهي عن المبالغة في الإطراء لا يعني التقليل من قدره وتوقيره فإن للتوقير والتعظيم وسائله المشروعة والتي سبق ذكرها.

ولكن هناك أناس شق عليهم التوقير المشروع فلجأوا إلى التوقير الممنوع، فنسجوا قصائد مطولة أغرقوا فيها بالمديح المجاوز للحد، والمنافي لقواعد التوحيد، والذي لا يرضى به الله ورسوله؛ بل جاء التحذير منه بنص القرآن والسُّنَة المطهرة.

ولقد كان النبي على أحرص الخلق على تجريد التوحيد حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: «أجعلتني لله ندّاً؟ بل ما شاء الله وحده»(٢).

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢١٤، ٢٢٤، ٢٨٣، ٣٤٧)؛ وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص٥٤٥ (ح٩٨٧).

ونهى أن يحلف بغير الله، وأخبر أن ذلك شرك.

ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجداً أو عيداً أو يوقد عليه سراج، بل مدار دينه على هذا الأصل - أي: تجريد التوحيد - الذي هو قطب رحا النجاة، ولم يقرر أحد ما قرره على بقوله وفعله وسد الذرائع المنافية له، فتعظيمه على بموافقته على ذلك لا مناقضته فيه (١).

والغلو بشتى صوره وأشكاله مناف لأصلي التوحيد، ويكفيك أن تعلم أن سبب عبادة الأصنام هو الغلو في المخلوق، وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعل فيه حظ من الإلهية، وشبهوه بالله سبحانه، وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه، وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي، وينهى، أن يجعل غيره مِثْلاً له، ونداً له وشبهاً له. لا أن يشبه هو بغيره إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلاً لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلاً وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بنى آدم.

وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك، غلوا فيمن يعظمونه، ويحبونه، حتى شبّهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرّحوا أنه إله، وأنكروا جعل الآلهة إلها واحداً وقالوا: ﴿وَاصْبِرُوا عَلَىٰ اللّهَ اللّهِ الله واحداً وقالوا: ﴿وَاصْبِرُوا عَلَىٰ اللّهَ اللّهِ الله عبود، يرجى، ويخاف، ويعظم، ويسجد له ويحلف باسمه، وتقرب له القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. فكل مشرك فهو مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه، وإن لم يشبه من كل وجه (٢).

فحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق أو التشبيه للمخلوق به، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص٢٧٤). (٢) إغاثة اللهفان (٢/٦٢٦).

فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده.

فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً \_ فضلاً عن غيره \_ شبيهاً لمن له الأمر كله، فأزمَّة الأمور كلها بيديه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد.

فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.

وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون له وحده، ويمنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون له وخده، فقد شبه وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله.

ولشدة قبحه وتضمُّنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة.

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما: غاية الحب، مع غاية الذل، هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين.

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبَّهه في خالص حقه وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل

فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم، وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها. ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوفق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نوراً على نور ﴿يَهْدِى ٱللّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً ﴾ [النور: ٣٥].

إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به.

ومنها: المتوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به.

ومنها: التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به.

ومنها: الحلف باسمه تعظيماً وإجلالاً له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه.

وأما في جانب التشبه به: فمن تعاظم وتكبَّر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء، وتعليق القلب به خوفاً ورجاء والتجاء واستعانة فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان، ويذله غاية الذل، ويجعله تحت أقدام خلقه.

وفي الصحيح عنه على قال: «يقول الله كان العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحداً منهما عذبته»(١).

وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذاباً يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ ففي الصحيحين عنه و أنه قال: «قال الله وكل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرَّة، فليخلقوا شعيرة»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الكبر برقم (٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ (٢) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ (٢) برقم (٧٥٥٩)؛ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة برقم (٢١١١).

فنبه بالذرَّة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر، وقال عَلَيُّة: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوِّرون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»(١)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصوِّرين يوم القيامة برقم (۱) (۲۹۵ ـ ٤٩٥١)؛ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة برقم (۲۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي (ص١٥٩ ـ ١٦١).





## المبحث الثانج

# الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره وبين ما هو حق للرسول

بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن دعاء ما سواه ـ لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة ـ. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا فَأَعْبُدُونِ (إِنَّ) [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَأَجْدَنِبُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّلّهُ وَلَّا لَا لّهُ وَلَّا لَا لّ

وقال تعالى: ﴿ وَسَّلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبَلِكَ مِن أَرُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنّٰبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ ثَعَلِمُونَ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا ٱللّهَ عَلَى اللّهِ وَٱللّهِ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنْخِذُوا ٱللّهَ كَنتُم وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبُاللّهُ أَيْمُ مُسْلِمُونَ اللّهِ وَلَا يَأْمُرُكُم بِٱلْكُفِر بَعْدَ إِذْ أَنتُم ثُمُسْلِمُونَ اللّهِ ﴿ [آل عمران].

فدين الحق دين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسله كما يدل عليه قولنا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

فهذان الأصلان:

١ \_ توحيد الرب بالعبادة، ٢ \_ الإيمان برسله.

لا بد منهما، ولهذا لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

ذلك لأن دين الإسلام مبني على هذين الأصلين ومن خرج عن واحد منهما فلا عمل له ولا دين.

فلا إله إلا الله معناها أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئًا.

فإن الإله: هو الذي تألَهَهُ القلوب عبادة واستعانة، ومحبة وتعظيماً، وخوفاً ورجاءً، وإجلالاً وإكراماً.

وهو سبحانه له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطاع إلا الله.

وأما شهادة أن محمداً رسول الله فهي تعني ألا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسول الله على الله عن الله طاعته وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه، فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده.

وليس للرسول واسطة في إجابة الدعاء، وكشف البلاء، والهداية، والإغناء ونحو ذلك.

فالله تعالى هو المتفرد بذلك، فهو سبحانه الذي يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى وهو القادر على إنزال النعم وإزالة الضر من غير احتياج منه إلى أن يعرِّفه أحد أحوال عباده، أو يعينه على قضاء حوائجهم.

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خَلَقها ويسَّرها، فهو مسبِّب الأسباب التي يحصل بها ذلك، ولهذا فرض سبحانه على المصلي أن يقول في صلاته: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ الفاتحة].

فالله سبحانه أجل وأعظم، وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء، بل هو الأحد الصمد، وكل ما سواه مفتقر إليه، وهو مستغن عن كل ما

سواه. وعن أبي هريرة ولله قال: «قام فينا النبي الله فذكر الغلول وعظم أمره قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له ركاء، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك» الحديث (۱).

فهؤلاء الذين بلَّغهم أخبر أنهم إذا استغاثوا به يوم القيامة وسألوه الشفاعة يقول لهم لا أملك لكم من الله شيئاً قد أبلغتكم (٢).

فعلى المسلم أن يفرق لأن ما هو حق لله وحده وبين ما هو حق لرسله.

فالله أمرنا أن نؤمن بالأنبياء وما جاؤا به وفرض علينا طاعة الرسول الذي بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه.

وأمرنا أيضاً أن لا نعبد إلا الله وحده لا نشرك به شيئاً ولا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباً.

وفرَّق بين حقه الذي يختص به الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبى.

وبيَّن الحق الذي أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه عموماً ولمحمد عَلَيْهِ خاتم الرسل وخير مرسل الذي جاءه بالوحي خصوصاً، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، فاصطفى من الملائكة جبريل لرسالته واصطفى من البشر محمداً عَلَيْهُ، وأخبر أن هذا القرآن الذي نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلغاً له عن الله، قال تعالى: ﴿قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَلَهُۥ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ البقرة: ١٩٧]، وقال تعالى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الغلول برقم (۳۰۷۳). وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول برقم (۱۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على البكري (ص٥٦ ـ ٥٤) (بتصرف).

﴿ وَإِنَّهُۥ لَنَهٰزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ لِلْسَانِ عَرَفِيْ مُّبِينِ ﴿ إِلَى الشَّعراء].

وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَةِكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَٱلنَّبِيَّىٰ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وقال تعالى: ﴿ اَمْنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ وَكُنُهُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْفَيْ ﴾ [البقرة].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئَبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِئَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِكَيّهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمَاعِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَالنساء].

فالأنبياء وسائط بين الله على وبين عباده في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، وما أخبر به عن نفسه وملائكته وغير ذلك مما كان وسيكون. وسائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملاً، وذلك بأن كل ما أخبروا به عن الله فهو حق، وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم.

أما محمد على فهو الذي أُرسل إلينا وإلى جميع الخلق، وقد ختم الله به الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره، وجعله سيد ولد آدم، وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لا يسعها هذا الموضع.

وقد أوجب الله علينا أن نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، وأن نصدّقه في كل ما أخبر به، كما سبق ذكر ذلك في الباب الأول من هذه الرسالة.

وهو سبحانه مع هذا كله نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم، وميَّز بين حقه تعالى وحقهم.

فقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيَّوَنَ بِمَا كُنتُمْ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّونَ بِمَا كُنتُمْ ثُمَّ يَعُرُونَ اللّهِ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَتِهِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَمْرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱللّكَتِهِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِآلُكُونِ بَعُدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ اللّهِ اللّهِ عمران].

فهذا بيانٌ أن اتخاذ الملائكة والنبيّين أرباباً كفر مع وجوب الإيمان بهم ما لم يحصل بعبادة الأوثان، فإن الأوثان تستحق الإهانة وأن تكسر كما كسر إبراهيم الأصنام، وكما حرق موسى العجل ونسفه، وكما كان نبينا على يكسر الأصنام ويهدم صوتها، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللّهِ عَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء]، فإهانتها من تمام التوحيد والإيمان.

والملائكة والأنبياء بل الصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء. مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم، فلهذا صار بعض الناس يزيد في التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركاً، وبعضهم يقصر عما يجب لهم من الحق فيصير فيه نوع من الكفر.

والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو القيام بما أمر الله به ورسله في هذا وهذا.

والله تعالى يميز حقه من حق غيره، ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي على اله: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، أتدري يا معاذ ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟»، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم» (۱). وقد قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى اللّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله برقم =

كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ فَا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ آلِهِ القصص].

فالرسل كلهم: نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم يبيِّنون أن العبادة والتقوى حق لله وحده، وحق الرسل طاعتهم.

قَالَ نُـوح عَلِيَكُمْ: ﴿ . . يَنَقُومِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مَّبِينُ ﴿ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ الوح].

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم: ﴿ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۚ [الأعراف: ٦٥، ٧٧، ٨٥].

وقال تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُولُمُو نُوحُ أَلَا لَيْنُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُولُمُو نُوحُ أَلَا لَنْهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَا قَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ السَّعِرَاء].

وكذلك قال سائر الرسل هود وصالح وشعيب كل يقول: ﴿فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْحَالَا اللَّالْمُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّالَّا اللللَّهُ اللَّهُ ا

وكذلك في رسالة محمد ﷺ، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَكَذَلَكُ فِي رَسَالَة محمد ﷺ، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النور].

فجعل الطاعة لله والرسول. وجعل الخشية والتقوى لله وحده.

وقال تعالى: ﴿ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره، نصره ومنعه.

والتسبيح بكرة وأصيلاً لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله وحده والعبادة هي لله وحده.

<sup>= (</sup>٦٥٠٠)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب في لقي الله بالإيمان... برقم (٣٠).

وقال تعالى في سورة النحل: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَتَخِذُوٓا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ الْمَاتِ الْمَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ هُوَ اللَّهُ وَاحِبًا أَفَعَيْرَ اللَّهُ وَاحْدَا أَمَا أَمَر أَنَ لَا يرهب إلا إياه. اللّهِ نَنْقُونَ اللَّهُ فَأَنكر سبحانه أن يتقي غيره كما أمر أن لا يرهب إلا إياه.

وقال تعالى: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي ۗ [البقرة: ١٥٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُونُو أَوَلَةٍ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَى ٱوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱللَّهُ عَسَى أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ اللهُ تعالى في غير موضع بأن يخشى ويخاف غيره.

ففي الإيتاء قال ﴿مَآ ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾، كما قال: ﴿وَمَآ ءَانَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾، كما قال: ﴿وَمَآ ءَانَكُمُ اللَّهُ ورسوله، الرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾، لأن الحلال ما حلَّله الله ورسوله، والحرام ما حرَّمه الله ورسوله.

فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل؛ كالفرائض التي قسمها الله وأعطى كل ذي حق حقه، وكذلك من الفيء والصدقات ما أعطى فهو حقه، وما نهاه عنه فهو حرام ما أعطى فهو حقه، وما أباحه له فهو مباح، وما نهاه عنه فهو حرام عليه، فلهذا قال تعالى: ﴿وَلُو أَنَّهُمُ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُكَا اللّهُ ولم يقل هنا: ورسوله، لأن الله تعالى وحده حسب عبده؛ أي: كافيه. لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد لا رسول ولا نبي، ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا الله وحده كقوله: ﴿ الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسُ فَي كَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا الله وَفِي وَيَعْمَ الْوَكِيلُ الله وَلَا الله وَلَا

وقال تعالى: ﴿ فَإِن تُولُّوا فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَّ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَا لَهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَّ عَلَيْهِ وَكَالَةً وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ التوبة].

وقال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللّهُ هُو الّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَوَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنفَالِ] إلى قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا النِّي حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنفَالِ] ؛ أي: حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما قاله جمهور أهل العلم. ومن قال: إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط، ولم يجعل الله وحده حسبه بل جعله وبعض المخلوقين حسبه، وهذا مخالف لسائر آيات القرآن.

وقال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ [الزمر: ٣٦] فهو وحده كاف عبده، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ [الطلاق: ٣].

فلهذا قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ ﴾ ولم يقل: ورسوله، ثم قال: ﴿إِنَّا إِلَى ٱللهِ رَغِبُونَ ﴿ إِنَّا وَلَم يقل ورسوله بل جعل الرغبة إلى الله وحده كما قال: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ وَلِكَ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّ

فالرغبة تتضمن التوكل، وقد أمر أن لا نتوكل إلا عليه كقوله: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ﴾ [المائدة: ٢٣]، وقوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الل

فالتوكل على الله وحده، والرغبة إليه وحده، والرهبة منه وحده.

ليس لمخلوق لا الملائكة ولا الأنبياء في هذا حق كما ليس لهم حق في العبادة، ولا يجوز أن نعبد إلا الله وحده ولا نخشى ولا نتقي الا الله وحده، كما قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾.

فإذا قال القائل: لا يجوز التوكل إلا على الله وحده، ولا العبادة

إلا لله وحده، ولا يتقي ولا يخشى إلا الله وحده لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم كان هذا تحقيقاً للتوحيد.

ولم يكن هذا سبّاً لهم ولا تنقُّصاً بهم ولا عيباً لهم، وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية، فنقص المخلوق عن الخالق من لوازم كل مخلوق. ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق.

والملائكة والأنبياء كلهم عباد الله يعبدونه، كما قال تعالى: ﴿ لَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكِكُ ٱلْمُفَرِّبُونَ ﴾ [النساء].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلَدُأً سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ وَلَا اللّهِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا لَآلَ لَا يَسْبِقُونَهُ وِ إِلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ اللّهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ الرَّتَى فَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ عَلَى مَا مَن يَقُلُ مِن يَقُلُ مِن يَقُلُ مِن دُونِهِ وَفَا لَكُ نَعْزِيهِ جَهَنَّم كَذَلِك نَجْزِي الظّلِمِينَ ﴿ اللّهُ مِن دُونِهِ وَفَا لَكُ نَعْزِيهِ جَهَنَّم كَذَلِك نَجْزِي الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن دُونِهِ وَفَا لَكُ نَعْزِيهِ جَهَنَّم كَذَلِك نَعْزِي الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن دُونِهِ وَفَا لَكُ اللّهُ مَن دُونِهِ وَلَا يَعْرَبُوا اللّهُ مَن دُونِهِ وَلَا يَكُونُ اللّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَعْرَبُوا اللّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَعْرَبُوا اللّهُ اللّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لَهُ اللّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَعْرَبُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَّمُ اللّهُ ال

فإذا نفي عن مخلوق مَلَك أو نبي أو غيرهما ما كان من خصائص الربوبية وبيَّن أنه عبد الله كان هذا حقاً واجب القبول، وكان إثباته إطراء للمخلوق، فإن دفعه عن ذلك كان عاصياً بل مشركاً.

ولهذا قال النبي على: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله»(١).

فالله تعالى قد وصفه بالعبودية حين أرسله، وحين تحدَّى، وحين أسرى به، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ [الجن: ١٩].

وقال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١].

وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسبهم ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۲۳۸).

ولهذا لما سأل النجاشي<sup>(۱)</sup> جعفر بن أبي طالب<sup>(۲)</sup> والمنه ما تقول في المسيح عيسى فقال: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، رفع النجاشي عوداً وقال: ما زاد المسيح على ما قلت هذا العود فنخرت بطارقته<sup>(۳)</sup>. فقال: «وإن نخرتم»<sup>(1)</sup>.

فهم يجعلون قول الحق في المخلوق سباً له، وهم يسبُّون الله ويصفونه بالنقائص والعيوب كما في الحديث عن أبي هريرة والله عن النبي على قال: «يقول الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولداً، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفواً أحد» (٥).

<sup>(</sup>۱) أصحمة بن أبحر النجاشي \_ ملك الحبشة \_ واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب. أسلم على عهد النبي الله ولم يهاجر إليه، وكان ردءاً للمسلمين نافعاً، وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه للمسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام، توفي في عهد النبي الله وصلى عليه صلاة الغائب. الإصابة (١١٧٧).

<sup>(</sup>٢) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب: ابن عم النبي على وأحد السابقين للإسلام، هاجر إلى الحبشة، فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه، ئم قدم المدينة والنبي على بخيبر، واستشهد في مؤتة سنة ثمان من الهجرة. الإصابة (٢٤٠ ـ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) أي: تكلمت، وكأنه كلام مع غضب ونفور. النهاية (٥/ ٣٢).

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٠١ ـ ٢٠٠) (٥/ ٢٩٠ ـ ٢٩٢). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٤ ـ ٢٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٢٩٣ ـ ٢٩٥). وهو في سيرة ابن هشام (١/ ٢٨٩ ـ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهِى الْحَلَقِ اللَّهِ عَلَى عَتَابِ التَّفْسِيرِ، تَفْسِيرِ سُورةَ لَبُّذُونُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فكانوا ينكرون على محمد على أن يذكر آلهتهم بما تستحقه وهم يكفرون بذكر الرحمن ولا ينكرون ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلَّمٍ اللَّنعام].

وهكذا من فيه شبهة من اليهود والنصارى والمشركين تجده يغلو في بعض المخلوقين من المشايخ والأئمة والأنبياء وغيرهم، وإذا ذكروا بما يستحقونه أنكر ذلك ونفر منه وعادى من فعل ذلك وهو وأصحابه يستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وشعائره ولا ينكر ذلك. ويحلف أحدهم بالله ويكذب ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز الكذب إذا حلف به. وهؤلاء من جنس النصارى والمشركين، وكذلك قد يعيبون من نهي عن شركهم كالحج إلى القبور التي يحجون إليها عادة وهم يستخفون بحرمة الحج إلى بيت الله ويجعلون الحج إلى القبور أفضل منه. وقد ينهون عن الحج الى بيت الله ويجعلون الحج إلى القبور أفضل منه. وقد ينهون عن الحج المي بيت الله ويجعلون هذا الحج الأكبر.

ويرون النهي عن الحج إلى قبور الأنبياء والصالحين إخلالاً بحقهم ومعاداة لهم ونحو ذلك.

وهم لا يرون الشرك بالله ودعاء غيره واتخاذ عباده من دونه أولياء إخلالاً بحقه ومعاداة له.

ومعلوم أن المشركين من أعظم أعداء الله عَلَى، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمُ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ

جِهندًا فِي سَبِيلِ وَٱبْغِنَاءَ مَرْضَانِيَ شِيرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم وَمَا أَعْدَاءً وَمَن يَفْعَلَمُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَبِيلِ فَي إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلِيَكُمْ أَيْدِيهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِالسُّوّءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ فَي لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَيَبُسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْعِيمُهُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَي لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَا أَوْلَاكُمْ مِينَدُ فَي مَن الْمَعْمُ وَمِمّا مَعْهُمُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمّا مَعْهُدُونَ مِن أَلْوَ لِقَوْمِهُمْ إِنّا بُرَءَ وَلَا بِكُرُ وَبَدًا بَيْنَكُم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمّا مَعْهُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَفَرَنا بِكُرُ وَبَدًا بَيْنَكُم وَلَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَعْضَاءَ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وحده والممتحنة]، فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين وما يعبده المشركون، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده على المشركون، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وقد عادى فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به معادٍ لله، ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه وأولياءه وأولياءه .

وأما مَن أمر بما جاءت به الرسل فلم يعادهم ولم يعاندهم، قال تعالى: ﴿قُلْ يَكُأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ وَلَا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ وَلِكَ أَنتُمْ وَلِي دِينِ ۞ [الكافرون].

وهنا موضع يشكل على بعض الناس، وذلك أنه قال على في الحديث الصحيح: «أصدق كلمة قد قالها شاعر كلمة لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل»(١).

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

فالمراد بالباطل: ما لا ينفع، وكل ما سوى الله لا تنفع عبادته، وهذا يدخل فيه كل ما عُبد من دون الله من الملائكة والأنبياء، وهؤلاء قد سبقت لهم من الله الحسنى، فكيف يدخلون في الباطل؟.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية برقم (٣٨٤١)، وأخرجه مسلم في كتاب الشعر برقم (٢٢٥٦).

وكذلك قوله: ﴿ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس].

فيقال: إن المراد عبادتهم والعمل لهم باطل، وقد يقال عن الشيء أنه لا شيء لانتفاء المقصود منه ليس بشيء، وكما قال على عن الكهان لما سئل عنهم فقال: «ليسوا بشيء»، فقالوا: إنهم يحدِّثون أحياناً الشيء يكون حقاً، فقال رسول الله على: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرُها في أذن وليه قرَّ الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»(١). فهم ليسوا بشيء؛ أي: لا ينتفع بهم فيما يقصد منهم، وهو الاستخبار عن الأمور الغائبة لأنهم يكذبون كثيراً فلا يدري ما قالوه أهو صدق أم كذب. وهم مع ذلك موجودون يضلون ويضلون.

فقوله: «ليس بشيء» مثل قوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُوَ اَلْحَقُ وَأَت مَا يَكْغُون مِن دُونِهِ هُوَ اَلْحَقُ وَأَت مَا يَكْغُون مِن دُونِهِ هُوَ اَلْمَعُ لَا ينتفع به ولا يحصل لعابده مقصود العبادة، وإن كان من جهة أخرى هو شمس وقمر ينتفع بضيائه ونوره وهو يسجد لله ويسبحه. وكذلك الملائكة والأنبياء إذا نفي عنهم كونهم آلهة معبودين وتبين أن عبادتهم عمل باطل لا ينتفع به، لم ينف ذلك ما يستحقونه من الإجلال والإكرام وعلو قدرهم عند الله تعالى.

والتبري من عبادتهم وكونهم معبودين، لا من موالاتهم والإيمان بهم وقولهم : ﴿إِنَّا بُرَءَ وُلُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾؛ أي: ومن عبادتهم ومن كونهم معبودين كما قال الله سبحانه حاكياً عن الخليل ﴿ يَا اللّهُ عَبْدُونَ مِن كُل شريكُ للله الله عبودين كما قال الله عبريء من كل شريك لله من جهة كونه جعل شريكاً ونداً لله ولم يبرأ منه من جهات أخرى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان برقم (۲۲۲۸).

فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل إله سوى الله، وذلك براءة من الشرك ومن كل ما سوى الله معبوداً، وليس هو براءة من المسيح من جهة كونه رسولاً كريماً وجيهاً عند الله، بل براءة مما قيل فيه من الباطل لا من الحق. والمسيح والملائكة وغيرهم يتبرأون ممن عبدوهم ويعادونهم ولا يوالونهم، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيعاً ثُمَّ عَبُدُونَ فَيُ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِينَا مِن دُونِهِم بَلُ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْحَيْ أَكُمُ بَهِم مُّؤُمِنُونَ فَي السَاً.

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَمُلُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَمُلُمُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَمُ لَنَّ عَبَادِى هَنَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَكُواْ ٱلسِّبِيلَ ﴿ اللَّهِ عَالَوا سَبْحَنكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنا اللَّهُ عَبَادِى مِنْ أُولِيآءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابآءَهُمْ حَتَى نَسُواْ ٱلدِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا لِللَّهِ اللهِ قَان ].

وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِيَ ﴾ [الكهف: ١٠٢] وقال تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُمْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى السّورى].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا ﴾ [الأنعام: ١٤].

وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم فمن أحبهم ووالاهم فهو موحد، ومن جعلهم أنداداً أحبهم كما يحب الله ورسوله.

فالحب لله توحيد وإيمان. والحب للأنداد مع الله شرك وكفر.

وكذلك الشفاعة، قال تعالى: ﴿ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة: ٤]. وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ } [البقرة: ٢٥٥].

فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم إلا لمن أذن له حتى «إذا قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان»(١)، وصعقوا فلا يعلمون ما قال: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴿ اللَّهِ السِاً اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فحينئذ يعلمون ما قضى به، فكيف يشفعون بدون إذنه؟

قال الله تعالى: ﴿ ... بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْفَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ وَ يَعْمَلُونَ ﴿ أَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وأوجه الشفعاء وأول شافع يوم القيامة محمد على وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة إذا ذهبوا إلى آدم ليشفع لهم يردهم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى المسيح، والمسيح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال عليه: «فيأتوني فأذهب إلى ربي فإذا رأيت ربي خررت ساجداً وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، وحينئذ فيقول الله تعالى: أي محمد ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفّع»، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة سبأ، باب ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ﴿ ﴾ برقم (٤٨٠٠).

«فأقول: أي رب أمتي، فيحدَّ لي حداً فأدخلهم الجنة»، وكذلك ذكر في الثانية والثالثة (١٠).

وفي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ . . . الحديث، إلى أن قال علي السعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه (٢).

فقد بيَّن أوجه الشفعاء أنه إذا أتى يبدأ بالسجود لله والحمد لله لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، فإن أذن له فحينئذ يشفع، فإذا شفع حد له حداً فيدخلهم الجنة، وبيَّن أن أولى الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصاً وتوحيداً لا من كان سائلاً وطالباً منه أو من غيره. فالأمر كله لله وحده لا شريك له هو الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبل شفاعة الشفيع فيمن يختار، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْتَارُ مَا كَانَ اللهِ وَتَعَلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ الله القصصا].

فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم ويقولون إنهم يحبونهم ويوالونهم ومحمد على بريء ويوالونهم ومحمد على بذلك، فالأنبياء يتبرأون منهم، ومحمد على بريء من عمل يخالف أمره وسُنَّته، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِي بَرِيَ مُ مِمّا لَعَمْهُ فَا الله عمل يخالف أمره وسُنَّته، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِي بَرِيَ مُ مِمّا لَعَمْهُ فَا لَهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

ولا ينفع من عصى الرسول أن يقول: قصدي تعظيمهم، فإنه إنما أمر بطاعتهم ولم يأمر أن يعبد الله بالظن وما تهوى الأنفس، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَكِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُم مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ برقم (٣٣٤٠)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار برقم (٢٥٧٠).

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ ] أَنِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اللَّهَ [المائدة].

فقد أخبر أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله وحده وكذلك سائر الانبياء، قال الله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعُبُدُونِ (اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَبْدُونِ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَنَا فَأَعُبُدُونِ (اللهُ اللهُ ال

وهو سبحانه إنما يعبد بما شرع من الدين، لا يعبد بما شرع من الدين بغير إذنه، فإن ذلك شرك، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُأُ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى النَّكُ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِمُوا ٱلدِينِ الذي شرعه إما واجب ٱلمُشْرِكِينَ مَا نَدَّعُوهُم إِلَيْهِ السورى: ١٣]، والدين الذي شرعه إما واجب أو مستحب، فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع، وكلما تدبر الإنسان ما أمر به وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد الرب وإخلاص العبادة له.

وبيَّن كمال طاعة الرسل وتعزيرهم ومحبتهم وموالاتهم ومتابعتهم فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطناً وظاهراً صلى الله عليه وسلم تسليماً (١).

فهذا هو صراط الله المستقيم، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا الله المستقيم، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا الله الله فَافَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَيْكُمْ تَنْقُونَ الله وَالأنعام].

ولما أمرنا الله أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المضاهين للمغضوب عليهم وللضالين. كان ذلك مما لحين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين (٢). والمغضوب عليهم هم

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي (٣٣٣ ـ ٣٨٨) (بتصرف).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱/ ٦٥).

اليهود، والضالون هم النصاري(١).

وقد افترق اليهود والنصارى في شأن الأنبياء، فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم وقتلوهم كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿أَفَكُلُمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا فَكُذَبِوهُم وقتلوهم كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿أَفَكُلُمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا فَهُوكَ أَنفُسُكُمُ اَسْتَكُبَرَّمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُم وَفَرِيقًا نَقْنُلُوك ﴿ البقرة]، والنصارى غلوا فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا بالله تعالى، قال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ الْكَتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُم وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِسَى اللهِ وَكُلِمتُهُم وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِسَى ابْنُ مَرْيَم رَسُوكُ اللهِ وَكُلِمتُهُم أَلَقَهُم إِلَى مَرْيَم وَرُوحُ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ وَرُوحُ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَيْهُ وَحِيدًا لَهُ اللهُ اللهُ وَحِيلًا اللهُ وَحَيلًا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَحِيلًا اللهُ وَحِيلًا اللهُ وَاللهِ وَحِيلًا اللهُ وَلا اللهُ وَحِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَكُولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَحِيلًا اللهُ وَحِيلًا اللهُ وَحِيلًا اللهُ وَحِيلًا اللهُ وَالله وَحِيلًا اللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا اللهُ وَالله وَالله وَلَا اللهُ وَالله وَحِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَالله وَالله وَالله وَلِه وَالله وَالله وَلَا اللهُ وَالله وَالله وَالله وَلَا اللهُ وَالله وَالله وَلَا اللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِللهُ وَلَا اللهُ وَالله وَالله وَلَا إِلله وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِللهُ وَلَا إِللهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلِهُ وَلَا إِلَيْ مَا فِي السَمْوَاتِ وَمَا فِي الْمُؤْمِنُ وَلَا إِلَوْ وَلَا إِلَا اللهُ وَاللهِ وَالله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا إِلله وَلَا إِلَهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلْهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا إِلَيْ اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا إِللهُ وَلَا إِلَيْ اللهُ وَلَا إِلْهُ وَلِهُ إِلَا اللهُ وَلَلْهُ اللهُ اللهُ وَلَا إِلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ

فبالإيمان بهم وتصديقهم وطاعتهم يخرج المسلم عن مشابهة اليهود، وبعبادة الله وحده والاعتراف بأنهم عباد الله لا يجوز اتخاذهم أرباباً إلا اك ك بهم والغلو فيهم يخرج عن مشابهة النصارى.

فإن اتخاذهم أرباباً كفر، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنْخِذُوا الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنْخِذُوا اللّهَ تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمُ بِاللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ وَالنّبِيّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلّمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّه على اللّه النصارى يشركون بمن دون المسيح من الأحبار والرهبان، قال تعالى: ﴿ النَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن كذب شيئاً مما جاؤوا به أو سبهم أو عابهم أو عاداهم فهو كافر.

<sup>(</sup>۱) كتاب الله يدل على ذلك، فقد قال الله في حق اليهود: ﴿فَبَآهُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ عَلَىٰ عَضَبٍ ﴾ [البقرة: ٩٠].

وقال في النصارى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ فَلَا المائدة].

فلا بد من رعاية هذا الأصل(١).

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود كما ترى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه، وقسوة القلوب، والبخل بالعلم وغير ذلك.

ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى كما ترى في منحرفة أهل العبادة من الغلو في الأنبياء والصالحين وغير ذلك<sup>(٢)</sup>.

## والغلو في هذه الأمة وقع في طائفتين:

الطائفة الأولى: طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية.

**الطائفة الثانية**: طائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين (٣).

فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئًا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى.

وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسُّنَّة عنهم، قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل في سورة المائدة: ﴿وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفِهُمْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَاُذْخِلَنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلاَدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِها اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَانِهُ وَالتعزير: النصر والتوقير والتأييد.

وقال تعالى: ﴿ ... إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَنِدِيرًا ﴿ قَالَ لِتُوْمِنُوا بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح]، فهذا في حق الرسول، ثم قال في حق الله تعالى: ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَ رَةً وَأَصِيلًا ﴿ آَلَ ﴾ [الفتح].

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي (٣٢٤ ـ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱/ ٦٥) (بتصرف).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١/ ٩٢) والرد على البكري (ص. ١٠٥).

وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النَّوْرَ الَّذِيَ أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَيْكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ثَالَهُ اللَّهُ [الأعراف].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأُنَّيِّعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ٣٢] وذكر طاعة الرسول في أكثر من ثلاثين موضعاً.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِبِكَتَهُ يُصَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿إِنَّ ٱللَّهِ وَالإحزابِ].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَوَجُكُمُ وَعَشِيرُنُكُو وَعَشِيرُنُكُو وَعَشِيرُنُكُو وَعَشِيرُنُكُو وَعَشِيرُنُكُو وَعَشِيرُنُكُو وَعَشِيرُنُكُو وَعَشِيرُنُكُمُ وَأَمُولُ الله عَلَي الله عَلَي كتابه الله وَرَسُولِهِ وَجِهادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّضُوا التوبة: ٢٤]، فقد بيَّن الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له، ومحبته، وتعزيره، وتوقيره، ونصره، وتحكيمه، والرضى بحكمه، والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه، وتقديمه على النفس والأهل والمال، ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق.

وأخبر أن طاعته طاعته، فقال: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]، ومبايعته مبايعته فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ أَلَيْهِ وَلَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللهَ ﴾ [الفتح: ١٠].

وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: ﴿ أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ وَرَسُولُهُ ﴾ وَرَسُولُهُ ﴾ وفي الأذى فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، وفي الطاعة والمعصية فقال: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [النساء: ١٤]. وفي الرضا فقال: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [النساء: ١٤]. وفي الرضا فقال: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَل

فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله ﷺ بأبي هو وأمي.

فأما العبادة والاستعانة فللّه وحده لا شريك له كما قال: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعاً ﴾ [السناء: ٣٦]. ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ [الفاتحة]. ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلّا لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥].

وقد جمع منهما في مواضع كقوله: ﴿ فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ﴾ [هـود: ١٢٣]. وقـوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ﴾ [هـود: ١٢٣]. وقـوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ لِحَمْدِهِ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جداً، بل هو قلب الإيمان، وأول الإسلام وآخره.

كما قال النبي عَلَيْ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»(١).

وقال على: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»(٢). وهو قلب الدين والإيمان، وسائر الأعمال كالجوارح له. فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ اَلصَّلُوٰةَ ... ﴾ برقم (۲٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله برقم (٢١).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في التلقين برقم (٣١١٦)، والإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٣٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٥١). وحسنه الحافظ ابن حجر كَثْلَةُ في تخريج الأذكار، كما في الفتوحات الربانية (٤/ ١٠٥) وذكر له شواهد.

والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا مَلَك ولا نبي ولا غيره، بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له نداً وهو خلقك، والشرك أن تجعل لغيره شركائي نصيباً في عبادتك، وتوكلك، واستعانتك كما قال من قال: ﴿مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى الزمر: ٣].

وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعة، وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا يصلح إلا لله وحده.

ولا يجوز أن يتنفل عن طريق العبادة إلا لله وحده، لا الشمس ولا القمر ولا لملك ولا لنبي ولا صالح، ولا قبر نبي ولا صالح، وهذا في جميع ملل الأنبياء، وقد ذكر في شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات، ولهذا نهى النبي على معاذاً أن يسجد له وقال: «لو كنت آمراً أن يُسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٣٨١) من حديث عبد الله بن أبي أوفى (٥/ ٢٢٧ ـ ٢٢٧) من حديث معاذ (٦/ ٢٧) من حديث عائشة؛ وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة (٢/ ٤٠٥ ـ ٢٠٥) (ح ٢١٤٠) من حديث قيس بن سعد؛ وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (٣٥١٣) (ح١٥٩) من حديث أبي هريرة وقال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. انتهى كلامه؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة (١٨٥١) (ح١٨٥٧) من حديث عائشة، و(١٨٥٨) من حديث عبد الله بن أبي أوفى؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن (ح ١٢٩٠) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.

وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة لا يتصدق إلا لله كما قال تعالى: ﴿وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةِ تُجْزَئَ اللَّهِ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ اللَّهِ اللَّعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُو

فلا يجوز فعل ذلك عن طريق الدين لا لملك ولا لشمس ولا لقمر ولا لنبي ولا لصالح، كما يفعل بعض السوَّال والمعظمين كرامة لفلان وفلان، يقسمون بأشياء إما من الأنبياء، وإما من الصحابة، وإما من الصالحين.

وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله، فلا يطاف إلا به، ولا يحلق الرأس إلا به، ولا يوقف إلا بفنائه، ولا يفعل ذلك بنبي ولا صالح، ولا بقبر نبي ولا صالح، ولا بوثن.

وكذلك الصيام لا يصام إلا عبادة لله، فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر، ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك.

وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين: «شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً عبده ورسوله».

والإله: من يستحق أن يألهه العباد ويدخل فيه حبه وخوفه.

فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله.

وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول(١١).

ونصوص القرآن والسُّنَّة مليئة بتقريرهذا الأمر: ﴿ لِيَهَٰ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢].



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۲٦، ۷۱) (بتصرف يسير).





#### المبحث الثالث

### بيان توسط السلف في حق النبي عَلِيَّة

إن مما امتاز به أتباع هذا الدين: الوسطية في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] قال ابن كثير: «والوسط هنا المراد به الخيار والأجود، كما يقال: ريش أوسط العرب نسباً؛ أي: خيرها.

ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً، خصَّها بأكمل الشرائع، وأقوم المناهج، وأوضح المذاهب»(١).

ومن الأمور التي توسطت بها هذه الأمة توسطها في شأن الأنبياء بين اليهود والنصارى.

فقد افترق اليهود والنصارى في الأنبياء: فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم وقتلوهم. والنصارى غلوا فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا بالله.

أما هذه الأمة فقد توسطت بين الطائفتين، فآمنت، وصدقت بأنبياء الله، ولم تتخذهم أرباباً من دون الله.

فالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ساروا في هذا الشأن وفق نصوص القرآن والسُّنَّة الصحيحة، شأنهم في ذلك شأنهم في سائر أمور هذا الدين: الاتباع وترك الابتداع.

فما نصَّ عليه القرآن يجب الأخذ به والعمل به، والحال نفسه ينطب على ما نصَّت عليه السُّنَّة.

<sup>(</sup>۱) تفسیر این کثیر (۱/۱۹۰).

فقد نصَّت النصوص على أمور متعددة فيما يتعلق بشأن نبينا عليه الصلاة والسلام.

فمن أخذ بهذه الأمور جميعها وآمن بها فقط توسط، ومن أخلَّ بشيء منها فهو لا محالة واقع في أحد حالين: إما الغلو، أو التنقص.

ولما كان حال الغلو هو الأكثر خطراً على اتباع الرسل، فقد جاء التنبيه والتأكيد على بشريتهم في مواطن متعددة في كتاب الله العزيز منها:

#### □ ١ \_ التأكيد على بشرية الرسول وعبوديته لله تعالى:

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ الكَهف: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ سُبُحَنَ ٱلَّذِى آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلاً ﴾ [الإسراء: ١].
وقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [البقرة: ٢٣].
وقال تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا ﴾ [الأنفال: ٤١].
وقال تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئلَبُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ وَقَال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي آلَذِي آنزَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئلَبُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ وَجَمَّا لَهُ وَهَا إِلَيْكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبْدِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللهِ قَانَ].

وقال تعالى: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ النَّهِمِ].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۚ ءَايَتِ بَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٩]. وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۚ ءَايَتِ بَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرُسُلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّكَامَ وَيَكْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

# □ ٢ \_ التأكيد على أن الرسل لا يملكون شيئاً من خصائص الإلهية والربوبية:

قال تعالى: ﴿قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلاَّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ إِذِي مَلَكُ ۚ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰۤ إِلَىٰٓ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ الْقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ [الأنعام].

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ۚ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقَلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتُلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيُّ عَنْهَا ۚ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هَا قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَو كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَو كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمِشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْعَرَافِ].

وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكَةً مِن رَّبِهِ ۖ فَقُلَ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِن المُنكَظِرِينَ (إِنَّ اللَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِن المُنكَظِرِينَ (إِنَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾ [هود: ٣١].

وقال تعالى: ﴿فُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضُرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ اللَّهِ ۗ [الجن].

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [يونس: ٤٩].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوْ ﴾ [الأحقاف: ٩٠].

# □ ٣ - التنبيه على ما كان من حال النصارى مع عيسى ﷺ وبيان كفرهم في ذلك:

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ١٧].

# 🗖 ٤ ـ بيان كفر من رفعهم إلى درجة الربوبية:

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَتِهِكُهُ وَالنَّبِيِّيَنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمُ إِن تَنَّخِذُواْ الْلَكَتِهِكُهُ وَالنَّبِيِّيَنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمُ إِلَّكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ عَمِران].

وبجانب هذا التأكيد على بشرية الرسل والتحذير من رفعهم فوق مكانتهم التي أعطاهم الله إياها، ووصفهم بما ليس لهم حق فيه:

أكد الإسلام وجوب الإيمان بهم وإكرامهم ورفع درجتهم وجعلهم في مكانة ومنزلة سامية. فأوجب الإيمان بهم.

قال تعالى: ﴿ وَامْنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ إِلَيْهِ وَمَكَيْمِكُ وَمَكَيْمِهِ وَكُلُبُهِ وَوَكُلُوا سَمِعْنَا وَمَكَيْمِهُ وَمَكَيْمِكُ اللّهِ وَمَكَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَا لَال

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه.

ويصدِّقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارُّون راشدون مهديُّون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نُسخ الجميع بشرع محمد على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين»(۱).

وفي مقابل ذلك، فقد عدَّ تكذيب واحد منهم كفراً ولو ادَّعى الإيمان بالله ورسله جميعاً إلا ذلك، فإيمان مَن هذا حاله إيمان زائف لا وزن له ولا خير فيه، وصاحبه موسوم بالكفر.

قال تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُونَ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُونَ اللَّهُ وَرُسُلِهِ وَيُولُونَ فَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ كَقَا وَأَعْتَدُنَا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا فَي أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ كَقَا وَأَعْتَدُنَا لِللَّهُ مِن عَذَابًا مُنهِينًا الله .

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳٤۲).

إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية »(١).

وبهذه الوسطية تمسّك السلف الصالح ومن سار على نهجهم، فالأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلوات الله عليهم أجمعين بشر مثلنا فضّلهم الله واصطفاهم واختارهم وشرّفهم بحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس، وأوجب علينا لهم من الحقوق ما سبق ذكره، وكذلك جعل لنا عليهم من الأمور والحقوق التي تطلب منهم، «فالأمور نوعان:

النوع الأول: نوع يطلب لنبينا منا ويجب له علينا.

والنوع الثاني: نوع يطلب لنا منه سواء أوجب عليه أو لم يجب.

فالواجب له علينا من الحقوق بعد الموت الإيمان به ومحبته ونصره وتعزيره وتوقيره وطاعة أمره واتباع سُنَّته وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه».

هذا بالنسبة لما يتعلق بالنوع الأول.

أما ما يتعلق بالنوع الثاني: فتحقيق ذلك أن الله أمره بأشياء منها ما هو حق لله منها ما هو حق للناس.

والأمر تارة يكون أمر إيجاب، وتارة أمر استحباب.

وكل ما أمر به مما فيه نفع للخلق ففيه حق لهم عليه كتبليغهم وتعليمهم والبيان لهم وأمرهم بكل معروف ونهيهم عن كل منكر، وحضهم على كل ما يقربهم إلى الجنة ونهيهم عن كل ما يبعدهم عنها وتبيين كل ما يحتاجون إليه وأمثال ذلك.

وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها، وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لهم منه علماً بأخباره وأوامره ونواهيه.

وكذلك كان يقوم بأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم،

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٥٧٢).

وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، وإطعام جائعهم، وعيادة مريضهم، والصلاة على ميتهم، وأمثال ذلك من أنواع إحسانه إليهم في جميع مصالح الدنيا والآخرة.

فاجتمعت له صفات الكمال المتفرقة في غيره من الرسل والأنبياء وولاة الأمر وغيرهم.

وكان له من خصائص النبوة والرسالة ما لم يشركه فيه أحد بعده، وكان يقوم بالإمامة في الصلاة، والإمارة في الغزو، وإرسال البعوث، وعقد الألوية والشعائر في الحروب، وإقامة الحدود، وايصال الحقوق، وقسم المواريث والمغانم والفيء والصدقات، وتعليمهم ما يؤمرون به مما في القلوب من المعارف والأحوال، أو ما يقوم بالأبدان من الأقوال والأعمال، وأفتاهم فيما ينوبهم من المسائل، والحكم بينهم فيما يتنازعون فيه من القضايا، وتعبير الرؤيا وما كان وما يكون من أمر الدنيا والآخرة، وصفات الرب، وملائكته، وأمر الآخرة والجنة والنار إلى غير ذلك. فهذه الأمور التي كان مأموراً بها أمر إيجاب أو أمر استحباب ذلك. فهذه الأمور التي كان مأموراً بها أمر إيجاب أو أمر استحباب وكانت حقاً عليه للخلق انتهت بموته فلم يبق عليه منها شيء.

كما أدّى حق الله الذي أمره به، فلم يبق عليه منه شيء، فجاهد في الله ونصح الأمة، وعبد ربه حتى أتاه اليقين.

وأما ما كان حقاً له على الأمة ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم، والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم، يستجيب فيه صالح دعواهم فهو في الحقيقة حق الله وان كان فيه حق للرسول، فإن الله هو الذي أمرهم به الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله.

فكل ما أمرهم به الرسول من واجب ومستحب، فالله أمرهم به. وإذا أطاعوا الله ورسوله فأجرهم على الله.

وإذا عصوا الله ورسوله فحسابهم على الله.

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّا الرَّعْدَا.

وأمرهم بالتوكل عليه وحده، وطاعة الرسول هي عبادة لله وحده والأمر والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما أمر به من البلاغ والبيان والجهاد وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر في القرآن في مواضع. والحق الذي لله وللرسول باق بعد موت الرسول، وكذلك ما كان من حقوقه التي يمكن بقاؤها كالصلاة عليه والتسليم والتعزير والتوقير والمحبة وغيرها، فهي لم تنقص بعد موته بل توكدت وقويت، بل حقوقه عليها بعد موته أكمل منها في حياته.

فمن ذلك أن من تنقّصه في حياته أو سبَّه، فإنه كان له ﷺ يعفو عن حقه.

فأما بعد موته فليس لأحد أن يعفو عن حقه ولا يسقط، وكذلك في مغيبه. فعلينا أن نقوم بحقوقه الواجبة علينا في حال مماته ومغيبه أكثر مما علينا أن نقوم بها في محياه وحضوره.

وتلك الحقوق علينا له، وإذا فعلناها كانت عبادة منا لله، أجرنا فيها على الله وهي مما يزيده الله بها من فضله من جهة امتثالنا لما أمرنا به، وهو داعينا، وكلما أطعنا كان له مثل أجورنا، ومن جهة ما يصل إليه من الرحمة باستجابة الله دعاء الأمة، مع ما يزيده الله إياه من فضله. وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالته، فإنه هو السفير والواسطة

بيننا ولون الله تعالى في تعليمنا وانتفاعنا بما علمنا من علم الله وخبره، وفي أمرنا وإرشادنا إلى ما أمر الله به وأحبه ورضيه، وبذلك حصل لمن آمن به واتبعه سعادة الدنيا والآخرة.

بل أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين أن أرسله إليهم وأنزل عليه الكتاب، ومنَّ عليهم باتباعه. فليس في الدنيا خير أعظم من هذا (١).

وبعد؛ فهذا أنموذج من فهم السلفي لنوع العلاقة التي تربط الأمة بنبيّها، وهو فهم أوجبته النصوص الشرعية وأكدته وأو فمحته ورسمته، فليس لنا أن نحيد عنه أو نبدل فيه.

وهو فهم أعطى لكل ذي حق حقه كما أوجب ربنا وشرع في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الله .

فحق الله هو توحيده، تجريد العبادة له تبارك وتعالى.

وحق الرسول الإيمان به وطاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والصلاة والسلام عليه، إلى غير ذلك مما سبق ذكره.

وعن هذا التوازن في وضع الأمور في نصابها الذي أوجبه الله تعالى علينا يقول ابن القيم: «والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب أن تجريد التوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئاً من حق الخالق وخصائصه، فلا يعبد، ولا يصلى له، ولا يسجد ولا يحلف باسمه، ولا ينذر له، ولا يتوكل عليه، ولا يؤله ولا يقسم به على الله، ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى، ولا يساوى برب العالمين في قول قائل: ما شاء الله وشئت، وهذا منك ومن الله، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعلى الله وعليك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، وهذا من صدقات الله، وأنا تائب إلى الله وإليك، وأنا في حسب الله صدقات الله، وأنا تائب إلى الله وإليك، وأنا في حسب الله

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (ص١٠٨ ـ ١١٢) (بتصرف يسير).



وحسبك، فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم يحلق رأسه له، ويحلف باسمه، وينذر له، ويسجد لقبره بعد موته، ويستغيث به في حوائجه ومهماته، ويرضيه بسخط الله، ولا يسخطه في رضا الله، ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب إلى الله ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه.

فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية، وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه \_ فضلاً عن غيره \_ ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، لم يكن هذا تنقصاً له ولا حطّاً من مرتبته ولو رغم المشركون.

وقد صحَّ عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله»(۱).

وقال ﷺ: (لا تتخذوا قبري عيداً) (٢).

وقال ﷺ: «اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد» (٣).

وقال ﷺ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»(٤).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٧٦٢٦)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي برقم (٣٠)، وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص١٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم (٤١٤) وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٩٤، ٣٩٤)؛ وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي (٥ / ٢٥٩) (ح-٤٩٨)؛ وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي (٥/ ٢٥٩) (ح-٢٥٩)؛ وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، باب النهي أن لا يقال خبثت نفسي (٥/ ٢٥٩) (ح-٤٩٨)؛ وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان (ص٤٤٥) (ح-٩٨٥).

وعن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي عَلَيْهُ فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى»، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله»(١).

وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله نداً؟»(٢).
وقال له رجل قد أذنب: الله إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد.
فقال: «عرف الحق لأهله»(٣).

وقد قال الله له: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. وقال: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

وقال: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [يونس: ٤٩].

وقال: ﴿ فَلُ إِنِي لا آَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَشَدًا ﴿ وَآتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَآتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَالسَّجْ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَالسَّجْ وَالسَّحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ لابنته فاطمة أي: لن أجد من دونه من ألتجئ إليه وأعتمد عليه. وقال لابنته فاطمة وعمَّه العباس وعمَّته صفية (٤): «لا أملك لكم من الله شيئًا» (٥)، وفي لفظ:

<sup>=</sup> وقال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». رياض الصالحين (ص٦١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (۱) (۳/ ۱۲ \_ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢١٤، ٢٢٤، ٢٨٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم (٩٨٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية: عمة رسول الله على والدة الزبير، النبير بن العوام، وهي شقيقة حمزة، أسلمت وهاجرت مع ولدها الزبير، وروت وعاشت إلى خلافة عمر. الإصابة (٤/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب من انتسب لآبائه في الإسلام والجاهلية برقم (٣٥٢٧)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينَ اللَّهُ بِرقم (٢٠٤).

## 

فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم، وأبوا ذلك كله، وادَّعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا كله، وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم، وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَستَبْشِرُونَ اللَّهُ وَالزِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَستَبْشِرُونَ اللَّهُ وَالزِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَستَبْشِرُونَ اللَّهُ الزِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَستَبْشِرُونَ اللَّهُ الللَّه

وقال أيضاً كَثْلَلْهُ في قصيدته النونية المسمَّاة بـ«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»:

يَا مَنْ لَهُ عَقْلُ ونُورٌ قَدْ غَدَا لَكِنَّنَا قُلْنَا مَقَالَةَ صَارِحٍ لَكِنَّنَا قُلْنَا مَقَالَةَ صَارِحٍ الرَّبُ والرَّسُولُ فَعَبْدُهُ فَلِذَاكَ لَمْ نَعْبُدْهُ مِثْلَ عِبَادَةِ الرَّحْكَلَا وَلَمْ نَعْبُدْهُ مِثْلَ عِبَادَةِ الرَّحْكَلَا وَلَمْ نَعْبُدْهُ مِثْلَ عِبَادَةِ الرَّحْلَى كَمَا نَهَى كَلَّا وَلَمْ نَعْلُ الغُلُوَّ كَمَا نَهَى لللَّهِ حَتُّ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ لللَّهِ عَلُوا الحَقَينِ حَقًا وَاحِداً لاَ تَجْعَلُوا الحَقَينِ حَقًا وَاحِداً فَالحَدال فَالحَجُّ لِلرَّحْمُنِ دُونَ رَسُولِهِ فَالحَدَّ للسَّجُودُ وَنَذُرُنَا ويَمِينُنَا ويَمِينُنَا وَيَمِينُنَا وَكَمَا نَا وَيَمِينُنَا وَكَمَا السَّجُودُ وَنَذُرُنَا ويَمِينُنَا

يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كُلَّ زَمَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ حَقًا وَلَيْسَ لَنَا إِلَيْهُ ثَانِ مَنِ فِعْلَ المُشْرِكِ النَّصْرانِي عَنْهُ الرَّسُولُ مَخَافَةَ الكُفْرانِ وَلِيعَبْدِهِ حَقُّ هُمَا حَقَّانِ وَلِيعَبْدِهِ حَقُّ هُمَا حَقَّانِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ وَلَا فُرْقَانِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ وَلَا فُرْقَانِ وَكَذَا الصَّلَاةُ وذَبِحُ ذِي القُرْبانِ وَكَذَا الصَّلَاةُ وذَبحُ ذِي القُرْبانِ وَكَذَا مَتَابُ العَبْدِ مِنْ عِصْيَانِ وَكَذَا مَتَابُ العَبْدِ مِنْ عِصْيَانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب برقم (۲۷۵۳)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالَّ اللَّاللّ

<sup>(</sup>٢) الروح لابن القيم (٢/٢٦٧، ٧٦٧).

وَكَذَا الرَّجَاءُ وَخَشْيَةُ الرَّحْمٰن إِيَّاكَ نَعْبُدُ ذَاكَ تَوْحِيدَان دُنْيَا وأخْرَى حَبَّذَا الرُّكْنَان حَــــــــُ السهنا السدَّيّانِ حَتُّ لِلرَّسُولِ بِمُقْتَضَى القُرْآنِ يَخْتَصُّ بَلْ حقَّانِ مشْتَركَانِ لَا تُجْمِلُوها يَا أُولِي العُدُوانِ بِهَوَى النُّفُوسِ فَذَاكَ لِلشَّيْطَانِ سَبَبَا النَّجَاةِ فَحَبَّذَا السَّبَبَانِ إذْ هُو صَاحِبُ البُرْهَانِ عِنْدَ ذِي عَفْل وَذِي إيمانِ أقواله بالسّبر والميزان فَعَلَى الرؤوسِ تُشَالُ كالتِّيجَانِ مَنْ قَالَهَا مَنْ كَانَ مِنْ إنسَانِ نَجْزِمْ بِلَا عِلْم وَلَا بُرْهَانِ وَبِهِ نَدِينُ اللَّهَ كُلَّ أُوَانِ أمْرِ الوَرَى وأوَامِرِ السُّلْطَانِ الأهلين والأزواج والولدان النَّفْسِ التِي قَدْ ضَمَّهَا الجَنْبَانِ مِنَ النَّصَارى عَابِدِي الصُّلْبَانِ عَبْدٌ وذَلِكَ غَايَةُ النَّقْصَانِ وَقَيتُ مُ وهُ حَقَّهُ بوزَانِ

وَكَذَا التَّوَكُّلُ والإنابَةُ والتُّقَى وكَذَا العِبَادَةُ واسْتِعانَتُنَا بهِ وَعَلَيْهِمَا قَامَ الوُّجُودُ بأسْرهِ وَكذلِكَ التَّسْبيحُ والتَّكْبيرُ والتَّهْلِيلُ لكنَّمَا التَّعَزيرُ والتَّوقِيرُ والحُبُّ والإيمَانُ والتَّصديقُ لَا هَذِي تَفَاصِيلُ الحُقُوقِ ثَلَاثَةٌ حَتُّ الإلهِ عِبَادَةٌ بِالأَمْرِ لَا مِنْ غَيْر إشْراكِ بهِ شَيْئاً هُمَا ورَسُولُهُ فَهُوَ المُطَاعُ وقَوْلُهُ الْمَقْبُولُ والأمْرُ مِنْهُ الحَتْمُ لَا تَحْييرَ فِيهِ مَنْ قَالَ قَوْلاً غَيْرَهُ قُمْنَا عَلَى إِنْ وَافَقَتْ قُولَ الرسُولِ وحُكْمَهُ أَوْ خَالَفَتْ هَذَا رَدَدْنَاهَا عَلَى أَوْ أَشْكَلَتْ عَنَّا تَوقَّفْنَا وَلَمْ هَذَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ عِلْمُنَا فَهُوَ المُطَاعُ وأمرُهُ العَالِي عَلَى وَهُوَ المُقَدَّمُ فِي مَحبَّتِنَا عَلَى وَعَلَى العِبَادِ جَمِيعِهمْ حَتَّى عَلَى وَنظِيرُ هَذَا قُوْلُ أَعْدَاءِ المسِيح إِنَّا تَنَقَّصْنَا المسِيحَ بِقَوْلِنَا لَوْ قُلْتُمُ وَلَدٌ إِللهٌ خَالِقٌ

فِي دِينِهمْ بالجَهْلِ والطُّغْيَانِ فِي صُورَةِ الأَحْبَابِ والإخْوَانِ بالشِّرْكِ والإيمَانَ بالكُفْرَانِ أَسْبَابِ كُلِّ الشِّركِ بِالرَّحْمٰنِ وَاسْتَدع بالنَّقَّادِ والوزَّانِ هَذَا وذًا لَا تَطْغَ فِي الميزَانِ المُتَنَقِّصُ المنقُوصُ ذُو العُدُوانِ فِعْلَ المُبَاهِتِ أَوْقَح الحَيَوانِ هُوَ ضَرْبُهُ فاعْجَبْ لِذا البُهْتَانِ بِلَا عِلْم وَلَا عِرْفَانِ عَلَى التَّقْلِيدِ للإنْسَانِ إِلَّا كُنْتُمُ مَعَهُمْ بِلَا كِتْمَانِ عَيْنُ الصَّوابِ ومُقْتَضَى البُرْهَانِ جهْلاً عَلَى الأخْبَارِ والقُرْآنِ وَهَـذَا غَايَـةُ الطُّغْيَانِ لَوْ تَعْرِفُونَ العَدْلَ مِنْ نُقْصَانِ تُرْساً لِشِركِكُمُ ولِلْعُدُوانِ لخِلَافِهِ يَشْهَدُهُ أُولُو الإيمَانِ وَمَحبَّةً يَا فِرقَةَ العِصْيَانِ وَخِلَافُكُمْ لِلْوَحْيِ مَعْلُومَانِ لِوفَاقِهِ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ فغدَا لَكُمْ خُلْفَانِ متَّفِقَانِ

وَكَذَاكَ أَشْبَاهُ النَّصَارِي مُذْ غَلَوْا صَاروا مُعَادِينَ الرَّسُولَ وَدِيْنَهُ فانْظُرْ إِلَى تَبْدِيلهِمْ تَوْحِيدَهُ وانْظُرْ إِلَى تَجْرِيدِهِ التَّوحِيدَ مِنْ وَاجْمَعْ مَقَالَتهُمْ وَمَا قَدْ قَالَهُ عَقل وَفِطْرَتِكَ السَّلِيمةِ ثُم زِنْ فَهُنَاكَ تَعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا هُوَ رَامِي البَريء بدَائِهِ ومُصَابِهِ كمُعيِّرِ للنَّاسِ بالزغَل الَّذِي يا فِرقةَ التَّنقِيص بَلْ يا أُمَّةَ الدَّعْوَى وَاللَّهِ مَا قدَّمتُمُ يَوْماً مَقَالَتَهُ واللَّهِ مَا قَالَ الشُّيوخُ وَقَالَ واللَّهِ أَغْلَاطُ الشُّيوخِ لَدَيْكُمُ وَلِذَا قَضَيْتُم بِالَّذِي حَكَمَتْ بِهِ واللَّهِ إِنَّهُمُ لَدَيْكُمْ مِثلُ مَعْصُوم تَبًّا لَكُمْ مَاذَا التَّنَقُّصُ بَعْدَ ذَأً واللَّهِ مَا يُرْضِيه جَعْلُكُمْ لَهُ وَكَذَاكَ جَعْلُكُمُ المشَايِخَ جُنَّةً واللَّهِ مَا عَظَّمْتُمُوهُ طَاعَةً أنَّى وَجَهْلُكُمُ بِهِ وَبدينهِ أَوْصَاكُمُ أَشْيَاخُكُمْ بِخِلَافِهِمْ خَالَفْتُمُ قَولَ الشُّيوخِ وَقَوْلَهُ

واللَّهِ أَمْرُكُمُ عجيبٌ مُعْجبٌ تَقْدِيمُ آرَاءِ الرِّجَالِ عَلَيْهِ معْ كَفَّرتُمُ مَنْ جَرَّدَ التَّوْحِيدَ جَهْلاً لَكِنْ تجرَّدْتُم لِنَصْر الشِّركِ والْبِدَع واللَّهِ لَمْ نَقصِدْ سِوَى التَّجْريدِ لِلتَّوحِ وَرضَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَّا لَا غُلُ وَاللَّهِ لَوْ يَرْضَى الرَّسُولُ دُعَاءَنَا واللَّهِ لَوْ يَرْضَى الرَّسُولُ سُجُودَنَا واللَّهِ مَا يُرْضِيهِ منَّا غَيْرُ إخْ وَلَقَدْ نَهَى ذَا الخَلْقَ عَنْ إطْرَائِهِ وَلَقَدْ نَهَانَا أَنْ نُصَيِّرَ قَبْرَهُ وَدَعَا بِأَلَّا يُجْعَلَ القَبْرُ الَّذِي فأجَابَ رَبُّ العَالمِينَ دُعَاءَهُ حَتَّى اغْتَدَتْ أَرْجَاؤَهُ بِدُعَائِهِ وَلَقَدْ غَدَا عِنْدَ الوَفَاةِ مُصَرِّحاً وَعَنَى الأَلَى جَعَلُوا القُبُورَ مَسَاجِداً واللَّهِ لَوْلَا ذَاكَ أُبِرزَ قَبْرُهُ قَصَدُوا إِلَى تَسنِيم حُجْرَتِه لِيمْتَنِ قَصَدُوا مُوَافَقَةَ الرَّسُولِ وَقَصْدُه

ضِدَّانِ فِيكُمْ لَيْسَ يَتَّفقَانِ هَذَا الغُلُوِّ فكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ؟ مِنْكُمُ بِحَقَائِقِ الإيمَانِ المُضِلَّةِ فِي رِضَى الشَّيْطَانِ يدِ ذَاكَ وَصِيَّةُ الرَّحْمٰن ـ قَ الشرْكِ أَصْلَ عِبَادَةِ الأُوثَانِ إيَّاهُ بَادَرْنَا إلَى الإذْعَانِ كُنَّا نَخِرُّ لَهُ عَلَى الأَذْقَانِ لَاص وَتحْكِيم لِذَا القُرْآنِ فِعْلَ النَّصَارَى عَابِدِي الصُّلْبَانِ عِيداً حِذَارَ الشِّركِ بِالرَّحْمٰنِ قَدْ ضَمَّهُ وَثَناً مِنَ الأَوْثَانِ وَأَحَاطَهُ بِشَلَاثَةِ البُدْرَانِ فِي عِزَّةٍ وحِمَايةٍ وَصِيَانِ بِاللَّعْنِ يَصْرُخُ فِيهِمُ بِأَذَانِ وَهُمُ اليهُودُ وَعابِدُو الصُّلْبَانِ لَكِنَّهُمْ حَجَبُوهُ بِالحِيطَانِ عَ السُّجُودُ لَهُ عَلَى الأَذْقَانِ التَّجْريدُ للتَّوْحِيدِ لِلرَّحْمٰن (١)

<sup>(</sup>۱) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم (۲/ ٣٤٦ \_ 70).

# الفصل الثاني

بيان الأمور التي حصل فيها غلوً في حقه عليه وحكم الشرع فيها

وفيه: تمهيد، وستة مباحث

#### تمهيد

قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ آلَهُ الرَّعَدَا. وقال تعالى: ﴿ فَلَ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ﴾ [الأحقاف: ٩].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّما إِلَهُ وَاحِدُ فَنَ كُانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ إِلَهُ وَالْكُهُ وَالْكُهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيَّءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وقال تعالى: ﴿وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ ﴾ [هود: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَمْتَكُثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

وقال تعالى: ﴿ فَلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِي وَلا أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ فَلُ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴿ فَلَ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴿ فَلَ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ فَلَ اللّهِ وَلَا رَشُولُهُ وَلَا لَكُ مَن اللّهِ وَرِسَلَنتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ فَا لَهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

برغم هذه الآيات البينات والبراهين الواضحات التي تبين وتفصل بين ما هو حق للرسول وما ليس له بحق، وما يملكه الرسول وما لا يملكه وأمثالها في القرآن الكريم كثير جداً.

يأبى أناس إلا معصية الله ورسوله ومخالفة ما جاءت به النصوص؛ اتباعاً لأهوائهم وسلوكاً لسبيل الشيطان، فقد غلوا في حق النبي عليه



وتنوع غلوهم وتفاوت حتى وصل في كثير من أنواعه إلى درجة الإشراك بالله تعالى.

وسأذكر في هذا الفصل نماذج من هذا الغلو الحاصل، مع الإشارة إلى وجه مخالفتها للنصوص الشرعية والرد عليها.







# المبحث الأول

# نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي ﷺ

# □ أ ـ ما يسمَّى بـ (الحقيقة المحمدية):

وهي أسطورة من أساطير الصوفية، نسجها خيالهم المريض، وأوهامهم الفاسدة، فهي كذبة ليس لها رصيد من الواقع، بل هي مناقضة تماماً لما أخبر به الله تعالى وقرره في كتابه وعلى لسان رسوله عليه.

أما عن فحوى هذه الأسطورة فيقول قائلهم: «اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها... ثم انبخست منه على عيون الأرواح فهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر لجميع الموجودات»(۱).

ويقول آخر: «اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأراضين وجنات وحجباً وما فوقها وما تحتها إذا اجتمعت كلها وجدت بعضاً من نور النبي، وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب، ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت، ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت»(٢).

وفي هذا يقول شاعرهم:

أنشاك نوراً ساطعاً قبل الورى فرداً لفرد، والبرية في عدم

الأنوار المحمدية (ص٩).

من نورك السامي، فيا عظم الكرم في هذه الدنيا، وفي اليوم الأهم حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم (١)

ثم استمد جميع مخلوقاته فلذا إليك الخلق تفزع كلهم وإذا دعتهم كربة فرَّجتها

وهذا الزعم الباطل تضمن ثلاث دعاوى كلها كذب وافتراء.

الدعوى الأولى: دعوى أن النبي على خُلق من نور رب العالمين.

الدعوى الثانية: أنه وجد قبل خلق آدم.

الدعوى الثالثة: أن الأشياء خلقت منه.

وكل دعوى من هذه الدعاوى هي أكذب من أختها، وقد قال بها جميعاً بعض الغلاة المنتسبين إلى الإسلام مضاهاة لقول النصارى في عيسى، ويروون في ذلك أحاديث، وكلها كذب، فمن هؤلاء الغلاة من يروي عن النبي على أنه قال: «من قال إني كلي بشر فقد كفر، ومن قال لست ببشر فقد كفر»، وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث ".

ومنهم من يروي عن جابر بن عبد الله والله قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء ولا أرض، ولا شمس ولا قمر، ولا جني ولا إنسي، فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول: القلم، ومن الثاني: اللوح، ومن الثالث: العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول: حملة العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول: حملة

<sup>(</sup>۱) الأبيات لأحمد بن عبد المنعم الحلواني من قصيدته المستجيرة (نقلاً عن كتاب هذه هي الصوفية) (ص۸۷).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٢/ ٢٠٠ \_ ٢٠١) (بتصرف).

العرش، ومن الثاني: الكرسي، ومن الثالث: باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول: السموات، ومن الثاني: الأراضين، ومن الثالث: الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربع أجزاء فخلق من الأول: أبصار المؤمنين، ومن الثاني: نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى، ومن الثالث: نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله»(١).

وهذا الحديث باطل قال، عنه السيوطي: «ليس له إسناد يعتمد عليه» $^{(7)}$ .

ولا يخفى على من له أدنى معرفة بنصوص القرآن والسُّنَّة ما في هذا الخبر المكذوب من المخالفات والمغالطات، ولا يشك طالب علم في وضعه واختلاقه. وكذلك مما يروونه: «كنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا مما لا أصل له لا من نقل ولا من عقل، فإن أحداً من المحدثين لم يذكره، ومعناه باطل، فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الطين ماء وتراب، وإنما كان بين الروح والجسد.

ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي على كان حينئذ موجوداً وأن ذاته خُلقت قبل الذوات، ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه: «أنه كان نوراً حول العرش، فقال: يا جبريل أنا كنت ذلك النور»(۳).

ومن العجيب أن كثيراً من الناس صاروا يتناقلون مثل هذه الأخبار المفتراة حتى أصبحت عندهم عقيدة راسخة في قلوبهم.

ومما يبين كذب هذه الدعاوى ويظهر زيفها مخالفتها لنصوص الكتاب والسُّنَّة.

الأنوار المحمدية (ص١١).
 الحاوي للفتاوي (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) الرد على البكري (ص٨ - ٩).

فقد أخبرنا ﴿ قَالَ عَن أَصَلَ مَا خَلَقَ مَنْهُ الْإِنْسُ وَالْجَنَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ ٱلْجَانَ مِن صَلْصَـٰلِ كَٱلْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ [الرحمٰن].

والنبي ﷺ بشر خُلق مما خُلق منه باقي البشر، فلا ميزة له في هذا الشأن عن باقي البشر، قال تعالى: ﴿سُبُحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا الشَّانُ عن باقي البشر، قال تعالى: ﴿فُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ [الأحقاف].

والآيات في هذا الشأن، وفي شأن خلق السموات والأرض، وكذا الأحاديث الثابتة كثيرة، وكلها تخالف هذا الخبر المذكور وتبين زيفه وبطلانه(١).

# □ ب ـ دعوى أن الدنيا خُلقت من أجل النبي ﷺ:

وفي هذا يقول قائلهم:

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم (٢) وقول الآخر ممن هو من نقطه وشكله:

لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم (٣) ويستند هؤلاء على أحاديث موضوعة وأخبار مكذوبة منها حديث: «لولاك ما خلقت الأفلاك» وهو موضوع (٤).

وعن ابن عباس رفي قال: «أوحى الله إلى عيسى: يا عيسى آمن

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الشأن: رسالة «تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق».

<sup>(</sup>٢) ديوان البوصيري (ص٢٤٠)، تنبيه الحذاق (ص٢٧).

<sup>(</sup>٣) تنبيه الحذاق (ص٢٧).

<sup>(</sup>٤) قاله الصغاني في الأحاديث الموضوعة (ص٧)، وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص٣٢٦)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم (٢٨٢).

بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت جنة ولا نار... $^{(1)}$ .

وهذه الأحاديث الموضوعة وأمثالها لا يمكن أن يعوَّل عليها في إثبات أمر شرعى كهذا.

أضف إلى ذلك مخالفتها للشرع، فالذي تدل عليه النصوص الشرعية أن الله عليه النا الكريم الشرعية أن الله عليه إنما خلق الجن والإنس لغاية ذكرها في القرآن الكريم حيث قال الكلية: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن كثير: «ومعنى الآية: أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب»(٢). وقال تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [هود: ٧].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِبَنْلُوكُمْ آَيُكُمْ آَيَكُمُ آَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (آ) [الكهف].

فصرَّح جلّ وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق

<sup>(</sup>۱) لا أصل له مرفوعاً، إنما أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۱۶، ۲۱۰) من طريق عمرو بن أوس الأنصاري، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: فذكره موقوفاً، وقال: «صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله: «أظنه موضوعاً على سعيد».

وقد قال الذهبي في الميزان (٣/ ٢٤٦) عند ترجمته لعمرو بن أوس الذي روى هذا الحديث عن سعيد ما نصه: «عمرو بن أوس يجهل حاله أتى بخبر منكر». أخرجه الحاكم في مستدركه، وأظنه موضوعاً من طريق جندل بن والق. ثم ذكر نص هذا الحديث. ووافقه ابن حجر في اللسان (٤/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٣٨).

هي اختبارهم وابتلاؤهم ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهذه هي الحكمة من خلقهم أولاً وبعثهم ثانياً(١).

والنصوص من آيات وأحاديث كلها تؤكد هذا الأمر وتدل عليه، وفي الوقت نفسه تبطل ما زعمه الغلاة من أن الغاية من خلق الخلق هي من أجل محمد عليه.

فهذه الدعاوى يعرف بطلانها من له أدنى بصيرة في نصوص الشرع، والنبي على قد أعطاه الله خصائص وفضائل كثيرة تدل على فضله ومكانته، فليس هو بحاجة إلى أن ترفع مكانته ويبيَّن شرفه بمثل هذه الأخبار الباطلة الموضوعة.

# □ ج ـ دعوى الغلاة: جواز صرف بعض جوانب العبادة له ﷺ: وقد تفنن الغلاة في هذا.

«فمن قائل يقول: إنه يستغاث به في كل ما يستغاث فيه بالخالق، بمعنى أنه يطلب منه كما يطلب من الخالق.

فهؤلاء جعلوا الرسول ﷺ يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى.

فآذوا الرسول وأساؤوا في حقه إذ سألوه ما لا يقدر عليه مخلوق، وسوَّوه برب العالمين، وسلَّطوا عليه العامة، فهذا يطلب منه إنزال المطر، وهذا يطلب منه النصر على الأعداء، وهذا يطلب منه أن يتزوج، وهذا يطلب منه الولد.

وهذا يطلب منه المعيشة، وهذا يطلب منه المُلك، وهذا يطلب منه الولاية، وهذا يطلب منه شفاء مريضه إلى الولاية، وهذا يطلب منه شفاء مريضه إلى غير ذلك من الأمور، فنزلّوا المخلوق منزلة الإله، وطلبوا منه من جلب

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٧/ ٦٧٣ \_ ٦٧٧).

المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله»(١).

ومن نظم بعضهم في هذا قوله:

يا أكرم الرسل ما لى من ألوذ به ولن يضيق رسول الله جاهك بي إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم (٢)

سواك عند حلول الحادث العمم إذا الكريم تجلَّى باسم منتقم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم

فنفي أن يكون له ملاذ إذا حلَّت به الحوادث، إلا النبي عَلَيْكُم، وليس 

ودعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك الشرك في الإلهية (٣).

ومن شعر بعضهم قوله:

ماذا تعامل يا شمس النبوة من فامنع جناب صريع لا صريخ له حليف ودك واه الصبر منتظر أسير ذنبى وزلاتى ولاعمل وجرى في شركه وإلى أن قال:

وحل عقدة كربى يا محمد من أرجوك في سكرات الموت تشهدني وإن نزلت ضريحاً لا أنيس به وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن

أضحى إليك من الأشواق في كبدي نائي المزار غريب الدار مبتعدي لغارة منك يا ركنى ويا عضدي أرجو النجاة به إن أما لم تجد

هم على خطرات القلب مطرد كيما يهون إذ الأنفاس في صعد فكن أنيس وحيد فيه منفرد يليه من أجله وانعشه وافتقد

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (ص٣٥٥، ٣٣٦) (بتصرف).

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (ص١٨٧). (٢) ديوان البوصيري (ص٢٤٨).

وإن دعا فأجبه واحم جانبه وقوله من أخرى:

يا رسول الله يا ذا الفضل يا عد على عبد الرحيم الملتجي وأقِلني عشرتي يا سيدي وقوله:

يا سيدي يا رسول الله يا أملي هبني بجاهك ما قدت من زلل واسمع دعائي واكشف ما يساورني فأنت أقرب من ترجى عواطفه إني دعوتك من نيابتي برع فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي

من حاسد شامتٍ أو ظالم نكد

بهجة الحشر جاهاً ومقاما بحمى عزك يا غوث اليتامى في اكتساب الذنب في خمسين عاما

ويا مَوئلي يا ملاذي يوم يلقاني جوداً أو رجح بفضل منك ميزاني من الخطوب ونفسه كل أحزاني عندي وإن بعُدت داري وأوطاني وأنت اسمع من يدعوه ذو شان برحمة وكرامات وغفران

لقد أنسانا هذا ما قبله، وهذا بعينه هو الذي ادَّعته النصارى في عيسى عيسى الله أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله، وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها، وترك الاسم، إذ في الاسم نوع تمييز، فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل، وقبوله عند ذوي العقول السخيفة، إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى الله كفر، فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنى لردُّوه وأنكروه، فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضرابه، وترك الاسم للنصارى، وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب، فالله المستعان (۱).

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (١٨٩، ١٩٠).

ويقول صاحب «المواهب اللدنية»: وينبغي للزائر \_ لقبره \_ أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل والتوجه به على فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه، فإن كُلاً من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي على واقع في كل حال كل خلقه وبعده في مدة حياته في الدنيا، وبعد موته في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القيامة (۱).

\* ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي على أفضل من الحج إلى الكعبة، وأن دعاء النبي على والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله تعالى ودعائه (٢).

\* ومنهم من يظن أن الرسول يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرها، وأنه يقدر على غفرانها وقضاء حوائجه، ويقدر على ما يقدر عليه الله، ويعلم ما يعلمه الله»( $^{(*)}$ ).

\* ومنهم من يقول: «إن النبي على لا يخلو منه زمان ولا مكان» يريدون بذلك أنه ما من زمان إلا وهو فيه موجود، ولا من مكان إلا هو فيه موجود<sup>(1)</sup>.

\* ومنهم من يقول: "إنه يحضر في كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته"(٥).

\* ومنهم من يقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا فَي لَتُوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا وَلَهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا الفتح].

<sup>(</sup>١) انظر: الأنوار المحمدية (ص ٢٠٤). (٢) الرد على البكري (ص ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) الرد على البكري (ص٣٠). (3) غاية الأماني (1/8).

<sup>(</sup>٥) هذه هي الصوفية (ص٨١).



يقول: إن الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلاً.

\* ومنهم من يقول: أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت.

دع ما ادَّعته النصاري في نبيِّهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم حد فيُعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آیاته عظماً أحیا اسمه حین یدعی دارس الرم(۱)

فإن فضل رسول الله ليس له

\* ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، فيجعلون الرسول معبو داً (۲).

بل لم يكتف غلاة الصوفية بهذا القدر حتى اعتقدوا أنه هو الله سبحانه ذاتاً وصفة (٣).

وكُتب أصحاب البدع وعبَّاد القبور مملوءة بالكثير من أنواع هذا الغلو وألوانه، والذي لا يشك الموحد بكذبه وبطلانه.

وسأتطرق في المباحث القادمة للرد على أشهر تلك الأنواع، فنسأل الله الإعانة على ذلك.



<sup>(</sup>۱) ديوان البوصيري (ص ٢٤١).

الرد على البكري (ص٢١٩). (٢)

هذه هي الصوفية (ص٧٤ \_ ٧٥).





#### المبحث الثاني

# حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبي ﷺ

وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب:

#### 🗖 تمهيد:

قبل التعرض لبيان حكم الشرع في هذه المسائل يجدر التنبيه على نقطة هامة جدّاً تتعلق بالمعاني التي استعملت فيها هذه الألفاظ في هذه المواضع. ذلك أن كل من لفظ «التوسل» و«الشفاعة» و«الاستغاثة» قد ورد ذكرها في القرآن والسُّنَّة وكلام الصحابة، واستعملت لمعاني معينة.

ولكن الذي حدث بعد ذلك أن أهل البدع والأهواء أحدثوا اصطلاحات ومعاني لهذه الألفاظ خلافاً لما كانت تستعمل فيه من معان في خطاب الشرع وعُرف الصحابة آنذاك، قاصدين بذلك استعمال الأدلة الشرعية بما يوافق أهواءهم وأغراضهم، ومن ثَمَّ لبَّسوا على الناس وأفهموهم أن تلك الألفاظ لم ترد إلا لتلك المعاني التي أحدثوها هم، وهذا التلاعب بمعاني تلك الألفاظ هو الذي سهَّل على أهل البدع استعمال تلك النصوص في حججهم، وسهَّل على عامة الناس تقبل تلك البدع لظنهم أن تلك النصوص دالة على تلك المعاني الباطلة.

ولذا كان من الواجب عند بيان الحق في هذه المسائل أن نبين المعنى الشرعي لتلك الألفاظ، ونحذّر من المعاني المبتدعة المحدثة، (فالألفاظ الشرعية لها حرمة، ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الشارع

بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني) (۱)، ويجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك، فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن لم يعرف لغة الصحابة التي يتكلمون بها ويخاطبهم بها النبي عليه وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه.

فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك.

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم.

وآخرون يتعمَّدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون إنا موافقون للأنبياء»(٢).

ولفظ «التوسل» و«الاستشفاع» ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه، ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم (۳).

وبناء على ما تقدم فإني أجد لزاماً عليَّ في هذا المقام أن أبين مراد الشارع بألفاظ التوسل والشفاعة والاستغاثة ليتضح ما أثبته الشارع من المعاني ومما نفاه، وذلك حتى يستنير الحق لطالبه.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١١٤/١٢).

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٥٢ ـ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٥٨).

فهذه النقطة هي موضع اللبس عند كثير من الناس، فمتى ما وضحت زالت الغشاوة عن الأفهام، وأمكن بالتالي فهم النصوص وفق مراد الشارع وأمره، فهنا مكمن الداء والدواء. وأول ما نشرع به من هذه الألفاظ لفظ «التوسل».

#### المطلب الأول

#### الكلام على مسألة التوسل

التوسل في اللغة: التقرب.

والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الشيء (١)، وتطلق على غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ الوسيلة» و «التوسل» فيه إجمال

واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه.

فيعرف ما ورد به الكتاب والسُّنَّة من ذلك ومعناه.

وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك.

ويعرف ما أحدثه المُحْدِثون في هذا اللفظ ومعناه.

فإن كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب.

فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥].

وفي قوله تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ ذَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُويلًا ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات.

فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١١/ ٧٢٤) مادة: (وسل).

ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً.

فالواجب والمستحب: هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب، أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول.

فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك.

والثاني: لفظ «الوسيلة» في الأحاديث الصحيحة كقوله على السلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة»(١).

وقوله: «من قال حين يسمع النداء: اللَّهُمَّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة»(٢).

فهذه الوسيلة للنبي على خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلَّت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل، فلما دعوا للنبي على استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال: «إنه من صلى عليه مرة صلَّى الله عليه بها عشراً» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه برقم (۱) . (۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء عند الأذان برقم (٦١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (٦١)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (٦٤٣).

وأما التوسل بالنبي على والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، «والتوسل به» في عُرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به ثلاث معان:

يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد معنى ثالث لم ترد به السُنَّة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء:

فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام والدين، وهو التوسل بالإيمان به وطاعته، وهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، ولا ينكره أحد من المسلمين.

وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَآبَتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ﴾؛ أي: القربة إليه بطاعته، وطاعة رسوله طاعته، قال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. ومن هذا قول عمر بن الخطاب: «اللَّهُمَّ إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»(١)؛ أي: بدعائه وشفاعته.

فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمّه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا حديث (۱۰۱۰)، وكتاب فضائل الصحابة، باب ذكر العباس بن عبد المطلب في محديث (۳۷۱۵).

في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائماً.

وأما المعنى الثالث الذي لم ترد به سُنَّة فهو: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم.

وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمَّن ليس قوله حجة (١).

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث ـ لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ـ وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة، المكذوبة التي يختلقها الكذابون(٢).

والأحاديث التي تروى في هذا الباب \_ وهو السؤال بنفس المخلوقين \_ هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها(٣).

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (٤) عدداً من الأحاديث والآثار التي استدل بها من أجاز التوسل بالذوات وبيَّن ضعف حججهم وقال: «ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي عَلِيَةً يعتمد عليه في مسألة شرعية، باتفاق أهل المعرفة

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٧٩، ٨٠) (بتصرف يسير).

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (١٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ١٦٤ إلى ٢٣٠).

بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرفه أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات، إما تعمداً من واضعه وإما غلطاً منه»(١).

ويتضح من النقول السابقة أن التوسل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: التوسل الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية.

القسم الثاني: التوسل البدعي الذي لم يثبت به نص شرعي.

والتوسل الشرعي الذي جاءت به النصوص على نوعين:

النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، أو بتعبير آخر التقرب إلى الله بطاعته.

النوع الثاني: التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير.

فالتوسل الشرعي في النوع الأول: «هي الوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه، قال تعالى: ﴿وَآبَتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥] وهي التقرب إلى الله بطاعته، وهذا النوع يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله، وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي عليه وطاعته.

وهذا النوع من التوسل فرض على كل أحد (٢)، ويكون مراد التوسل به أحد أمرين:

الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فإنهم توسّلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فإنهم توسّلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وسيأتي بيان ذلك.

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٥٩).

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٢٤١، ٢٤١).

# والأعمال التي يتوسل ويتقرب بها إلى الله أنواع منها:

# □ ١ \_ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله ﷺ وبكل ما أمر به:

مثال ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْخَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنا ءَامَنّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْخَمْنا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ عَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنّا رَبّنا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنّا سَيِّعَاتِنا وَتُوفّنا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ الله [آل عمران] فهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء.

وكذا التوسل بالإيمان بالرسول عَيْكُ كأن يقول العبد: اللَّهُمَّ إني أسألك بإيماني برسولك محمد عَيْكُ أن تعطني كذا، أو تدفع عني كذا.

وكذا التوسل باتباعه وطاعته عليه فيما جاء به من ربه على.

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطناً وظاهراً، في حياة رسول الله على وبعد موته، في مشهده ومغيبه، ولا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال ـ بعد قيام الحجة عليه ـ ولا بعذر من الأعذار، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته (۱).

فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبينا ومحبته وموالاته واتباع سُنَّته فهو من أعظم الوسائل.

فالأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، فإذا توسلنا إلى الله بالأعمال الصالحة كنا متوسلين إليه بوسيلة كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٣ \_ ٤).

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥] فالوسيلة هي الأعمال الصالحة.

أما سؤال الله بمجرد ذات النبي فغير مشروع؛ لأننا إذا توسلنا إلى الله بنفس ذاته لم يكن في نفس ذاته سبب يقتضي إجابة دعائنا، ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي على نقلاً صحيحاً ولا متواتراً ولا مشهوراً عن السلف. فنحن إنما ننتفع باتباعنا له ومحبتنا له، وهو له عند الله من الدرجة والمنزلة أمر يعود نفعه إليه، فالتوسل به من غير متابعة له في الأعمال لا يجوز أن يكون وسيلة (۱).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يتوسل إلى الله بمجرد ذات أحد من خلقه من غير دعاء من المتوسل به ولا طاعة من المتوسل».

والداعى إنما ينتفع من وجهين:

إما بدعاء الرسول له، أو بإيمان الداعي به وطاعته ومحبته.

فإذا كان الرسول على لم يدع له، وهو لم يؤمن به، لم ينتفع بالرسول على فأبو طالب مع كفره لمّا كان يحوط الرسول ويمنعه شفع فيه حتى خفف عنه العذاب، وقد كان في غمرة من النار، فلما شفع فيه صار في ضحضاح من النار، وفي رجليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، ولولاه لكان في الدرك الأسفل من النار، هكذا رواه مسلم في صحيحه (٢)، فانتفع به مع كفره في تخفيفه عذابه بأن شفع فيه.

والإيمان به نافع لمن آمن، وإن لم تحصل معه شفاعة.

فهذان السببان هما اللذان ينفعان العبد من سيد الخلق عليه.

وأما مجرد توسل العبد بذاته أو إقسامه به بدون هذين السببين

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (ص٤٠) (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي على لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه برقم (٢٠٩).

فلا ينفعه أصلاً»(١).

فالوسيلة لون العباد وبين ربهم ﴿ لَيْ هِي الإيمان بالرسل وطاعتهم قَالَ تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ [النساء: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبدًا ﴿ اللّهِ اللهِ على الله تعالى يحب أن نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه على فيه ومحبته وطاعته وموالاته.

# 🗖 ۲ ـ التوسل إلى الله بعبادته وطاعته:

فالتوسل إلى الله بعبادته وطاعته من أعظم القربات التي يحبها الله ويرضاها من عبده ويثيبه عليها.

ففي الحديث القدسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه». الحديث (٢).

فيستفاد منه: أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، وأن العبد إذا أدى الفرائض وداوم على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى ولا يكون التقرب بالنوافل إلا بعد أداء الفرائض.

فالتوسل إلى الله بعمل صالح يفعله العبد خالصاً لله تعالى، من أنواع التوسل المشروع. وذلك كما في قصة أصحاب الغار كما يرويها

<sup>(</sup>١) الرد على البكري (ص٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع برقم (١٦ ،٥٥).

عبد الله بن عمر رسول الله عليه أنه قال: «بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم، فقال أحدهم: اللَّهُمَّ إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي، ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالديّ فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى لي ذات يوم الشجر، فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصِّبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرَّج الله منها فرجة فرأوا السماء، وقال الآخر: اللَّهُمَّ إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم، وقال الآخر: اللَّهُمَّ إني كنت استأجرت أجيراً بفَرق أرز فلما قضى عمله، قال: أعطني حقي فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعتُ منه بقراً ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقى فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعائها فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقى، ففرج الله ما بقى»(١)، فهؤلاء الثلاثة سألوا الله وتوسلوا إليه بأعمال البر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب إجابة دعاء من بر والديه برقم =

# 🗖 ٣ \_ التوسل بالاستغفار والتسبيح والدعاء:

وهذا من أفضل ما يتوسل به العبد إلى ربه، فقد أثنى الله على المستغفرين من ذنوبهم التائبين إليه كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وكان عليه، وأرشدهم إلى ملازمته لما فيه من إظهار العبودية لله والافتقار إليه والذل والخشوع له، ولا شك أن حاجة الأمة إلى الاستغفار والتوبة أشد من احتياجه لللك.

فقد قال على الله الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»(١).

وعنه ﷺ أنه قال: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»(٢). والغين هو ما يتغشى القلب(٣).

وأما الدعاء فإنه أقوى وسائل التقرب إلى الله، وأفضل ما يتقرب به العبد إلى مولاه، فالدعاء مخ العبادة.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِغَافِراً.

<sup>= (</sup>٥٩٧٤)، وأخرجه مسلم في كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال برقم (٢٧٤٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم (۲۷۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي (١٧/ ٢٣).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيُسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ آلِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

والآيات القرآنية التي فيها الأمر بالتوجه إلى الله وحده بالدعاء كثيرة جداً.

ويدخل في هذا النوع: التوسل إلى الله بدعائه باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا، كأن يقول المسلم في دعائه: اللَّهُمَّ إنى أسألك بأنك أنت الرحمٰن الرحيم، اللطيف الخبير أن تعافيني.

أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لى.

ومثله قول القائل: اللَّهُمَّ إني أسألك بحبك لمحمد على الحب من صفاته تعالى.

قال الله عَلى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] والمعنى: ادعوا الله متوسّلين إليه بأسمائه الحسنى، ولا شك أن صفاته العليا داخلة في هذا الطلب، لأن أسمائه الحسنى صفات له، خصّت به تبارك وتعالى (١).

ومن ذلك ما ذكره تعالى من دعاء سليمان على حيث قال: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ وَأَدْخِلْنِي اللَّهِ النَّالِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

وأما النوع الثاني: من أنواع التوسل المشروع فهو: التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير.

كأن يطلب العبد ممن يظن فيه الصلاح والتقوى والعلم بالكتاب والسُّنَّة أن يدعو له لما يريده من أمور الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) كتاب التوسل أنواعه وأحكامه (٢٩، ٣٠).

فهذا النوع من أنواع التوسل أجازته الشريعة المطهرة وأرشدت إليه.

فعن أنس بن مالك رضي أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله على يخطب، فاستقبل رسول الله على قائماً فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا.

فال: فرفع رسول الله ﷺ يديه فقال: «اللَّهُمَّ اسقنا، اللَّهُمَّ اسقنا، اللَّهُمَّ اسقنا، اللَّهُمَّ اسقنا».

قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً، وما بيننا وبين سلع<sup>(۱)</sup> من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتاً.

ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله على قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله ، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله على يديه ثم قال: «اللَّهُمّ حوالينا ولا علينا، اللَّهُمّ على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر»، قال: فانقطعت، وخرجنا نمشي في الشمس»(٢).

<sup>(</sup>۱) سلع ـ بالفتح ثم السكون آخره عين مهملة ـ: جبل معروف بالمدينة. وفاء الوفاء (ص١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع برقم (١٠١٣)، انظر: فتح الباري (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام. . . برقم (١٠١٠).

وهكذا يتضح لنا جليّاً أن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسُّنَّة، وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه المسلمون هو:

### ١ - التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وعلى رأسها:

أ ـ التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبكل ما أمر به.

ب ـ التوسل إلى الله بعبادته وطاعته.

ج ـ التوسل إلى الله بالاستغفار والتسبيح والدعاء.

#### ٢ ـ التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير:

وأما ما عدا هذه الأنواع فهي توسلات بدعية، وذلك كالتوسل بذوات المخلوقين، أو جاههم فيما لا يقدر عليه إلا الله، وسواء كانوا أحياء أم أمواتاً، وسواء كانوا أنبياء أم صالحين، أم كانوا من عامة المؤمنين، والذي نعتقده وندين الله به أن هذا غير جائز ولا مشروع؛ لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة.

ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله ويتوسل إليه بغير ما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله.

وفيما شرعه الله ورسوله الغنية عن غيره من التوسلات البدعية والشركية.

### المطلب الثانثي

### الكلام على مسألة الشفاعة

# □ أ ـ أما الشفاعة فمعناها في اللغة:

قال «صاحب اللسان»: «شفع لي يشفع، شفاعة، وتشفع: طلب. وروي عن المبرد وثعلب(١) أنهما قالا في قوله تعالى: ﴿مَن ذَا اللَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ [البقرة: ٢٥٥] قالا: الشفاعة الدعاء ههنا.

والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره.

وشفع إليه: في معنى طلب إليه.

والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب.

يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعنى فيه.

واسم الطالب: شفيع.

واستضعفته إلى فلان؛ أي: سألته أن يشفع لي إليه. وتشفعت إليه في فلان: فشفعني فيه تشفيعاً »(٢).

# ويتضح من النقل السابق ما يلى:

\* أن معنى الشفاعة في اللغة: الدعاء والطلب.

\* أن الشفاعة لها أركان أربعة:

<sup>(</sup>۱) واسمه أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء، أبو العباس المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة، كان راوية للشعر، ثقة حجة، مات ببغداد سنة (۲۹۱هـ). الأعلام (۱/۲۷).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (۸/ ۱۸۶) مادة: (شفع).

١ ـ الطلب، ٢ ـ المشفع فيه؛ أي: صاحب الحاجة، ٣ ـ الشافع أو الشفيع، ٤ ـ المشفوع إليه.

وهذه الأركان الأربعة مذكورة في كلام «صاحب اللسان» حيث قال:

«الشفاعة، كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها للغير» فهناك: ١ ـ شفيع، ٢ ـ ملك، ٣ ـ حاجة، ٤ ـ وغير.

\* أن الشفاعة في لغة العرب لا بد فيها من طلب الشافع للسائل، فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه.

قال «صاحب اللسان»: «الشافع الطالب لغيره، واسم الطالب: شفيع. وهذا لا يكون إلا بوجود الشافع وحضوره. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، ليس هذا استشفاعاً في اللغة».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كثير من العامة يقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره: قد تشفع به. من غير أن يكون المتشفع به شفع له ولا دعا له، بل قد يكون غائباً لم يسمع كلام ولا شفع له. وهذا ليس هو لغة النبي وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب. فإن الاستشفاع: طلب الشفاعة. والشافع: هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا سؤال استشفاعاً لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم هذا سؤال به، ودعاؤه، ليس هو استشفاعاً به»(۱).

فالشفاعة في لغة العرب ولغة النبي ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم، لا بد فيها من «طلب الشافع»، وهذا لا يكون إلا بوجوده وحضوره.

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٥١ ـ ١٥٢).

وأما توسل الشخص في دعائه بنبي أو غيره، وتسمية بعض المبتدعة لهذا استشفاعاً؛ أي: سؤالاً بالشافع، وصاروا يقولون: استشفع به فيشفعك؛ أي: يجيب سؤالك به، فهذا من تغيير معنى الشفاعة في اللغة والشرع، وأصحابه أرادوا أن يغيروا اللغة كما غيروا الشريعة.

# 🗖 ب ـ معنى الشفاعة في خطاب الشارع:

معنى الشفاعة في استعمال الشارع هو الدعاء كما ورد في وضع اللغة، فمما ورد في ذلك مما رواه أبو هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول في صلاته على الجنازة: «اللَّهُمَّ أنت ربها، وأنت خالقها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها»(١).

وعن أنس وعائشة عن النبي عليه قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفّعوا فيه»(٢).

هذا وقد جاءت النصوص الشرعية بذكر نوعين من الشفاعة:

النوع الأول: الشفاعة المنفية.

النوع الثاني: الشفاعة المثبتة.

أما النوع الأول؛ أي: الشفاعة المنفية.

فإنه لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة كما قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَتُؤُلآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ [يونس: ١٨].

<sup>(1)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/087، 1/077).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه برقم (٢).

وقال تعالى: ﴿ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِي ٓ أَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ لَلْفَرَبُونَا إِلَى اللَّهِ لَلْفَحَ ﴾ [الزمر: ٣].

فقد نفى الله هذه الشفاعة ونزه نفسه عنها، ونفى أن يكون للخلق من دونه من ولي أو شفيع كما قال تعالى: ﴿أَمِ التَّحَذُوا مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَاءً قُل أَوَلَو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَي قُل لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ آلَا مِ الزمر].

وقال تعالى في سورة السجدة: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ﴾.

وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته»(١).

وأصحاب هذه الشفاعة المنفية جعلوا وسائط بين الله وبين خلقه على الله وبين الله وبين خلقه على المحجاب الذي بين الملك ورعيته عبحيث يكون أولئك الوسائط هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فهم يعتقدون أن الله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك: يسألون الملوك حوائج الناس، لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبه من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج.

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه: فهو مشرك، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱۸/۱).

وهؤلاء مشبِّهون لله، شبَّهوا المخلوق بالخالق، وجعلوا لله أنداداً، وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لا يتسع المجال لذكره ههنا.

ومعلوم أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس، يكونون على أحد وجوه ثلاثة:

١ \_ إما لإخبارهم من أحوال الناس مما لا يعرفونه.

٢ ـ أو أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا
 بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه.

٣ ـ وإما أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته، والإحسان إليهم
 ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج.

فإذا خاطب الملك من ينصحه، ويعظمه، أو من يدل عليه، بحيث يكون يرجوه أو يخافه: تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه.

وكل هذه الأمور ممتنعة في حق الله تعالى.

فمن قال: إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر.

بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ﴾ [آل عـمـران]، وقـال تـعـالـى: ﴿وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ﴾ [إبراهيم]. والله سبحانه ليس له ظهير، ولا ولى من الذل.

قال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ وَرَا لَهُ مِنْهُم مِّن وَرَا فَيْمُ مِّن فَرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن طَهِيرِ ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن طَهِيرِ ﴾ [سبأ].

وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَوْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ. شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَوْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِ وَكَيْرَهُ تَكْمِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه، وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك.

والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

فالمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند ملوكهم.

قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ مِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا وَيَقُولُونَ هَمُ وَلَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وقال تعالى: ﴿ فَلُولًا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ الْخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَ بَلْ ضَرُهُمُ الَّذِينَ الْخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَ بَلْ ضَالُواْ عَنْهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَيْكُ اللَّهِ الْاحقاف].

وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَأَخْبَرُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَأَنْهُمْ وَالْمُسْرِكُ يَقْصِدُ فَيِما يَشْرِكُ بِهُ:

زُلُهَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۱۲۲ ـ ۱۲۹) (بتصرف).

١ \_ أن يشفع له عند الله.

٢ ـ أن يتقرب بعبادته إلى الله.

وهذا بعينه هو ما يوجد عند عبَّاد القبور، نعوذ بالله من حالهم.

وأما الشفاعة المثبتة: فهي الشفاعة الشرعية المخالفة لما عليه المشركون.

وهي التي أخبر الله تعالى أنها لا تنفع إلا بشرطين:

الأول: إذنه سبحانه للشافع أن يشفع.

الثاني: رضاه سبحانه عن المشفوع له.

قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ [البقرة: ٢٥٥].

وقال تعالى: ﴿لَا تُغْنِي شَفَعَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَيَ اللَّهُ اللَّهِ النَّامِ.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِى لَهُ. وَقَالَ تعالى: ﴿ يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِى لَهُ.

وهذه الشفاعة منها ما هو في الدنيا. ومنها ما هو في يوم القيامة. والشفاعة كما سبق وأن ذكرنا هي: الدعاء.

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، والله قد أمر بذلك. فمشروع أن يدعو الأعلى للأدنى، والأدنى للأعلى.

ولقد كان الصحابة يستشفعون بالنبي على في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه، وهذا من الشفاعة في الدنيا.

وفي يوم القيامة يطلب الناس الشفاعة من الأنبياء ومحمد عليه وهو سيد الشفعاء، وله شفاعات يختص بها.

ولكن لا بد في هذه الشفاعة من الشرطين السابقين؛ أي: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له.

فالداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله في ذلك، فلا يشفع شفاعة نُهي عنها: كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة، قال تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُوا أُولِي وَلَا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّكَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَجُحِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَجُحِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى في حق المنافقين: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمُ ۚ [المنافقون: ٦].

وقال تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. ﴿ [التوبة: ٨٠].

وشرط الرضا غير متحقق في المشفوع له مع أن الشافع هنا هو خير الخلق وأعظمهم قدراً عند الله تعالى. وقد قال تعالى: ﴿أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ فِي الأعراف]؛ أي: المعتدين في الدعاء.

ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مئل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو مغفرة المشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان.

فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة: شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان.

والأنبياء لو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك. كما قال سبحانه حاكياً عن نوح ﷺ: ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَى مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعُلْنِ مَا لَيْسَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَنَّهُ المُود]. لكن بِدِه عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَنَّهُ المُود].

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي آَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي آَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي

وإذا كان كذلك: فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل.

والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء.

فالدعاء للغير، ينتفع به الداعي، والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو في الدرجة والمنزلة.

فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له.

فمن قال لغيره أدع لي وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى. فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضاً يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه. وقد ثبت عنه على أنه قال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل»(١).

وعند النظر في نصوص الشرع الواردة في شفاعة النبي عَلَيْكُ نجد أن هناك شفاعة أخروية له في يوم القيامة، وشفاعة دنيوية في حياته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب برقم (۲۷۲۲).

أما الشفاعة الأخروية: فقد أجمع المسلمون على أن النبي على الله الله له يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة.

ثم إن أهل السُّنَّة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه عليهم المحلق.

فله على شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات فيها وغيره من الأنبياء والصالحين سواء، ولكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه على أفضل الخلق وأكرمهم على ربه على، وله من الفضائل التي ميَّزه الله بها على سائر النبيين، ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيح أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده.

أما الشفاعة الدنيوية (التي كانت في حياته)، فقد أجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته. كما ثبت في أحاديث الاستسقاء، وهذا الاستشفاع هو طلب للدعاء منه، فإنه كان يدعو للمستشفع والناس يدعون معه، كما جاء في الحديث الثابت في الاستسقاء أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي وين دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا.

فرفع النبي ﷺ يديه وقال: «اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا»(١).

فهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالنبي عَلَيْهُ هو استشفاع بدعائه وشفاعته. وهذا ما فهمه الصحابة وعملوا به بعد وفاة النبي عَلَيْهُ. فعمر بن الخطاب استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: «اللَّهُمَّ إنا كنا إذا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۳۱۳).

أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»(۱). وكذلك معاوية بن أبي سفيان ـ لما أجدب الناس بالشام ـ استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي(٢) فقال: «اللَّهُمَّ إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا»، يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حتى سقوا(٣).

فهم لم يستسقوا ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا في هذه الحال بالنبي عليه الله عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد.

فجعلوا هذا بدلاً عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه.

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا ويستشفعوا به ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القَسَم بالمخلوق على الله والله الله الله أو السؤال به، فيقولون: نسألك، أو نقسم عليك، أو نستشفع عليك، أو نستشفع بنبيك أو جاه نبيك، ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس.

ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسَّلوا أو استشفعوا بمثل هذه العبارات، فهذا يؤكد ويبرهن على أن التوسل بالذات في حضور الشخص أو مغيبه أو بعد موته أمر لم يشرعه لهم الشارع ولم يكن معروفاً عندهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) يزيد بن الأسود الجرشي أبو الأسود: من سادة التابعين، أسلم في حياة النبي على فضله وصلاحه، النبي على فضله وصلاحه، توفى سنة (٧١ه).

الإصابة (٣/ ١٣٤)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٣٦ \_ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن حجر في الإصابة (٣/ ٦٣٤) وقال: «أخرجه أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما بسند صحيح». وأورده الذهبي في: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٣٧)، وابن كثير في البداية (٨/ ٣٢٤).

#### الهطلب الثالث

### الكلام على مسألة الاستغاثة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاستغاثة: طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة. والنبي على في حياته يجوز أن يستغاث به، فيطلب منه أن ينصر المظلوم، ويطعم الجائع، ويسقي الظمآن، ويخلص الأسرى، ويقضي الدَّين عن المدين، ويبيِّن الدِّين، ويزيح شبهات المعارضين، ويجيب السائلين ونحو ذلك.

ومعلوم أن نبينا على الناس عملاً، وأعظمهم حرصاً على البر والتقوى، بل كل خير في الوجود فهو معين عليه، بل له مثل أجر كل عامل خير من أمته، فإنه هو الذي دعا إلى ذلك: «من دعا إلى الهدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً»(١)(١).

واستغاثة الصحابة به في القحط، إنما استغاثوا به ليدعو لهم كما يستغيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم.

والاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منه. وإنما الممنوع أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه، وأن يقسم على الله به ولا سيما إذا كان المخلوق ميتاً أو غائباً، فلا يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه حياً، ولا فيما لا يقدر عليه.

«وأما قول من يقول: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته، فهو كلام باطل قطعاً لأنه يلزم من ذلك أن يطلب منه أن يخرج

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سَنَّ سُنَّة حسنة أو سيئة... برقم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>۲) الرد على البكري (ص۸۸) (بتصرف).

إلى الغزوات ويقيم الحدود ويعود المريض فاعلاً ذلك ببدنه كما كان يفعل ذلك في حياته، فهل يقول هذا إنسان؟ أو يحتاج رد هذا إلى برهان»(١).

فليس عليه بعد الموت فعل من الأفعال لا واجباً ولا مستحب، كما ليس ذلك على غيره من الناس، بل الموت ينتهي به التكليف الثابت في الحياة بإجماع الخلق، فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما كان يؤمر به في حال الحياة من واجب ومستحب.

ولا يستطع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه إغاثةً ولا نصراً ولا إعانة ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به كما كانوا يطلبون ذلك منه في حياته (٢).

ويفهم من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الاستغاثة بالنبي عليه فيها تفصيل. فهناك استغاثة جائزة مشروعة وهي:

١ - إما بالطلب منه في حياته فيما يقدر عليه، وهذه لم ينازع فيها

Y - وإما بالطلب منه في عرصات يوم القيامة أن يشفع لهم، وهذه ما دلَّت عليه النصوص الثابتة.

وهناك استغاثة غير مشروعة بل هي شركية وهي عائدة إلى شيئين:

١ \_ الاستغاثة به بعد موته.

٢ - أن يطلب منه ما لا يقدر عليه.

وكلا الأمرين يجتمعان فيمن استغاث به بعد موته.

ومن تلفظ بهذه العبارة من المبتدعة فهو يريد بها أحد أمرين: إما

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (ص۹۰).

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري (٩٠، ٩١) (بتصرف).

أن يطلب الإغاثة من الرسول نفسه لاعتقاده أن له تصرفاً في هذه الأمور وقدرة على تحصيلها وهذا هو اعتقاد كثير من العوام، وهو ما يدل عليه استعمال الكلمة في لغة العرب.

وإما أن يكون مراده بهذه العبارة الطلب من الله بواسطة الرسول؛ أي: أنه متوسل به إلى الله تعالى وهذا المعنى يأباه استعمال العرب لهذه اللفظة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن ظن أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة فقد أخطأ، فالمستغاث به هو المسؤول.

وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول $^{(1)}$ .

«والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاستغاثة به.

وأريد أن أُعرف من أين دخل اللبس على هؤلاء الجهّال، فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة، لم يتمكن من مداواة أصحابها، وإزالة شبهاتهم، فوقع لي أن سبب هذا الضلال والاشتباه عليهم أنهم عرفوا أين يقال: سألت الله بكذا، كما في الحديث: «اللّهُمّ إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان»(٢).

ورأى أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعد السؤال كقوله: ﴿إِذَّ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩].

وقوله: ﴿ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [القصص: ١٥]. فظنوا أن قول القائل: استغثت بفلان كقوله: سألت بفلان.

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (۲٦١، ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر (٣/ ٥٢).



والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة يقول: أتوسل إليك بفلان، وتارة يقول: أسألك بفلان.

فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة، فإما أن يقول: أستغيثك بفلان، أو: أستغيث إليك بفلان. ومعلوم أن كلا هذين القولين ليس من كلام العرب.

وأصل الشبهة على هذا التقدير، أنهم لم يفرقوا بين الباء في (استغثت به) التي يكون المضاف بها مستغاثاً مدعواً مسؤولاً مطلوباً منه.

فإذا قيل: توسلت به، أو: سألت به، أو: توجَّهت به، فهي الاستغاثة كما تقول: كتبت بالقلم. وهم يقولون: أستغيثه به من الإغاثة، كما يقولون: استغثت الله واستغثت به من الغوث، فالله في كلا الموضعين مسؤول مطلوب منه.

وإذا قالوا لمخلوق: استغثته واستغثت به من الغوث كان المخلوق مسؤولاً مطلوباً منه.

وأما إذا قالوا: استغثت به من الإغاثة، فقد يكون مسؤولاً وقد لا يكون مسؤولاً.

وكذلك استنصرته، واستنصرت به، فإن المستنصر يكون مسؤولاً مطلوباً .

وأما المستنصر به: فقد يكون مسؤولاً، وقد لا يكون مسؤولاً. فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسُّنَّة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به.

وقول القائل: استغثت فلاناً واستغثت به بمعنى طلبت منه الإغاثة لا يمعنى توسلت به.

فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله»(١).

<sup>(</sup>۱) الرد على البكرى (ص۸۰ ـ ۸۲).



فإذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه، فما الدليل على أن الطلب منه مبتاً كالطلب منه حباً.

ولا يمكن لأحد أن يذكر دليلاً شرعياً على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع. بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة جداً، فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسؤول بالسؤال والإنابة محظورة على المسلمين لم يشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «سؤال الميت والغائب نبياً كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين.

وهذا مما يعلم بالاضطرار من المسلمين أن أحداً منهم ما كان يقول \_ إذا نزلت به نازلة أو عرضت له حاجة \_ لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أو اقضي حاجتي، كما يقول بعض هؤلاء المشركين، لمن يدعونهم من الموتى والغائبين.

ولا أحد من الصحابة ولا إذا بعدوا عنها، وقد كانوا يقفون تلك من الأنبياء لا عند قبورهم، ولا إذا بعدوا عنها، وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون، ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين، ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلاً، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء، ولا الصلاة عندها.

وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي عليه النبي يكل يعدمو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف.

وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر فلان الترياق المجرَّب، وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك حاجة فاستغث بي، أو قال: استغث عند قبري، ونحو ذلك، فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم.

وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته، وربما قضى بعض حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه، أو أنه مَلَك تصوَّر على صورته، وأن هذا من كراماته فيزداد به شركاً وفيه مغالاة، ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين بعبَّاد الأوثان، حيث تتراءى أحياناً لمن تعبَّدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وتقضى لهم بعض الطلبات.

لكن هذه الأمور كلها محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، والسفر إليها مُحْدَث في الإسلام لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة، بل ثبت في الصحيح عنه على قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا، قالت عائشة في الولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً»(١).

وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (٢). ولما أجدبوا في خلافة عمر والله المتسقى عمر بالعباس وقال: "اللهم أنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» (٣).

فلم يذهبوا إلى القبور، ولا توسَّلوا بميت ولا غائب، بل توسَّلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يُكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم (۱۳۳۰)، ومسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور... برقم (۵۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور... برقم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (ص٣١٣).



بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبي عَلَيْهُ، وكان توسُّلهم به توسُّلهم بدعائه كالإمام مع المأموم، وهذا تعذر بموته.

فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللَّهُمَّ إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، فهذا لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز.

فكيف يقول القائل للميت: أنا أستغيث بك، وأستجير بك، وأنا في حسبك، وسل لي الله ونحو ذلك، فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة، ولو قدِّر أنَّ لما يفعلونه تأثيراً، فليس هو من الأسباب المشروعة، ولا له تأثير صالح، بل مفسدته راجحة على مصلحته كأمثاله من دعاء غير الله تعالى، وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بغائب ميت من تتمثل له الشياطين، وربما كانت على صورة ذلك الغائب، وربما كلمته، وربما قضت له أحياناً بعض حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام بعبًادها، وهذا مما قد جرى لغير واحد فينبغي أن يعرف هذا»(۱).

وقال أيضاً: «وسؤال الخلق هو في الأصل محرَّم، لأن فيه أنواع الظلم الثلاثة:

١ - الظلم في حق الله بالشرك.

٢ - الظلم للمسؤول، فإن فيه إيذاء له.

٣ ـ وظلم الإنسان نفسه لما فيه من تعبيدها لغير الله.

وقد أباح من ذلك من سؤال الحي ما دل الشرع على إباحته، وأما سؤال الميت والغائب فلم يأذن الله به قط.

ومن عدل عمَّا أمر به الرسول من عبادة الله وحده والتوكل عليه

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (ص٢٣١ ـ ٢٣٣) (بتصرف يسير).

والرغبة إليه وطاعته فيما أمر به من الإحسان والخير الذي ينتفع به هو وهم وغيره من المخلوقين، فإن العبد كلما عمل بما أمرت به الرسل كان لهم مثل أجره وحصل له هو من الخير من إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك.

فمن عدل عن هذه الرحمة والخير وسعادة الدنيا والآخرة إلى أن يفعل ما لم تأمر به الرسل بل اتخذهم أرباباً يسألهم ويستغيث بهم في مماتهم ومغيبهم وغير ذلك كان مثله مثل النصارى، فإن المسيح قال لهم: ﴿أَعَبُدُوا اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم الله المائدة: ٢٧]، وقال: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُمِّدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ ﴾ [الصف: ٦].

فلو امتثلوا أمره كانوا مطيعين لرسل الله موحِّدين لله، ونالوا بذلك السعادة من الله تعالى في الدنيا والآخرة.

ولكنهم غلوا فيه واتخذوه وأمه إلهين من دون الله، يستغيثون بهم، وكذَّبوا بالرسول الذي بشَّر به، وحرَّفوا التوراة التي صدَّق بها، فظنوا في ذلك أنهم معظمون للمسيح، وكان هذا من جهلهم وضلالهم»(١).

فخلاصة القول: إن دعاء النبي على بعد موته وسؤاله والاستغاثة به وغير ذلك مما يفعل عند قبره أو بعيداً عنه هو من الدين الذي لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله على ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين (٢).

وأما ما يحتج به أهل البدع الذين يفعلون مثل هذه الأمور ويدعون الناس إليها، فشبههم لا تخرج عن أحد الأمور التالية:

ا \_ إما آيات وأحاديث صحيحة يتأوَّلونها ويتعسَّفون في تفسيرها حتى توافق ما جاءوا به من الباطل، مع أنه ليس فيها دلالة على ما يزعمون ويدَّعون.

<sup>(</sup>۱) الرد على البكرى (ص١٠٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۱/۹۰۱) (بتصرف).

٢ ـ وإما أحاديث واهية أو موضوعة لا يحتج بها ولا يعتمد عليها
 بل هي مخالفة لأهم قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والأحاديث
 الثابتة الصحيحة.

وهذا الصنف هو أغلب بضاعتهم، بل وأكثر ما يستدلون به عند عرض بدعهم، إما جهلاً منهم بحكم هذه الأحاديث، أو لعلمهم بأن هذا النوع من الأدلة هو مما يسهل ترويج باطلهم عند العوام الذين لا يستطيعون أن يميزوا لون الصحيح والضعيف من الأحاديث.

٣ ـ وإما بحكايات مكذوبة منسوبة لبعض أئمة هذا الدين الذين لهم في نفوس الناس منزلة ومكانة.

وتلك الحكايات مروية بأسانيد مظلمة عن رجال مجهولين، وهي مردودة بما اشتهر عن أولئك الأئمة من أقوال ذكرت في كتبهم أو رويت عن طريق تلاميذهم بأسانيد صحيحة تؤكد زيف تلك الحكايات المنسوبة إليهم وتبرهن على بطلانها.

٤ - أو بمنامات لا تخلو من أحد أمرين إما كذب صاحبها أو تلبيس الشياطين عليه، ويشهد لهذا ويؤكده مخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله.

ويا سبحان الله، كيف يُتصور أن يترك شرع الله من أجل أحلام ومنامات.

أو أقوال من تكلم في الدين بلا علم، وليس معه فيما يقول ويدَّعي دليل شرعي، ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

7 - أو بحجج هي من جهة الرأي والذوق هي أوهن من بيوت العنكبوت، ولا يخفى ضعفها وفسادها ومخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله إلا على الجهلة وأصحاب الهوى أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم.

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: «وأما أولئك الضلّال أشباه المشركین والنصاری فعمدتهم: إما أحادیث ضعیفة أو موضوعة، أو منقولات عمن لا یحتج بقوله، إما أن یكون كذباً علیه، وإما أن یكون غلطاً منه إذ هي نقل غیر مصدق عن قائل غیر معصوم، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول رضي حرّفوا الكلم عن مواضعه، وتمسّكوا بمتشابهه، وتركوا محكمه كما یفعل النصاری»(۱).

والمقام هنا لا يتسع لعرض تلك الشبه والرد عليها، فمن أراد الاستزادة في هذا الشأن فعليه بمظان ذلك في كتب علماء السلف(٢).



<sup>(</sup>۱) الرد على البكرى (ص٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر:

أ ـ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

ب \_ الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية.

ج ـ الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية.

د ـ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، للشيخ محمد بشير السهسواني.

هـ - الصواعق المرسلة الشهابية للشيخ، سليمان بن سحمان.

و - غاية الأماني في الرد على النبهاني للشيخ محمود شكري الألوسي.





#### المبحث الثالث

# حكم ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة

ومن ذلك سؤاله الاستغفار والشفاعة، والتوسل، والاستغاثة، والسجود إلى حجرته والطواف بها، والتمسح بالجدران المحيطة بها، وإلصاق البطن بها.

وجميع هذه الأمور وما شاكلها هي أمور مبتدعة أحدثها بعض المتأخرين ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هي منهي عنها.

وقد سبق بيان حكم دعائه واستغاثته والاستشفاع والتوسل به، وأما السجود للحجرة والطواف بها فهو محرم أو كفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو كفر بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك»(١).

«فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي عَلَيْقَ، وليس في مسجد النبي عَلِيَّةِ شيء يطاف به، ولا فيه ما يتمسح به، ولا ما يقبَّل.

بل ليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة»(7).

<sup>(</sup>١) الرد على البكري (ص٢١٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۷/ ۱۰).

وقال أيضاً: «وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين، فالحجر الأسود يستلم ويقبَّل، واليماني يستلم. وقد قيل: إنه يقبَّل وهو ضعيف. وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله، كجوانب البيت، والركنين الشاميين، ومقام إبراهيم، والصخرة والحجرة النبوية، وسائر قبور الأنبياء والصالحين» (1).

فالطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال (٢)، ولا يفعل في مسجد النبي على الله على الله بعل النبي على النبي على النبي على النبي على عن السجود له في حياته.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٤/ ٥٢١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۷/۱۱).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة برقم (٢١٤٠)، وأحمد في المسند (٢١٤٠) و(٥/٢٢٧)، والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، برقم (١١٥٩).

وعن قيس بن سعد<sup>(۱)</sup> قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم.

فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك.

قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟»، قال: قلت: لا. قال: «فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق»(٢).

فتأمل جواب الصحابي عندما قال له النبي على: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ فقال: لا»، فالسجود حق لله تعالى، وما كان حقاً خالصاً لله لم يكن لغيره فيه نصيب (٣).

ونبينا على نهى عن الشرك دقّه وجلّه، وحقيره وكبيره، فالسجود حق للواحد المعبود خالق السلموات والأرض على الله .

وكذا الحال بالنسبة للتمسح بالجدران المحيطة بالحجرة وإلصاق البطن بها، فليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به محمداً عليه المسلمين.

ومن اعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهى عنه، ولم يستحب هذا أحد من الأئمة الأربعة، ولا فعله أحد من

<sup>(</sup>۱) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري: صحابي جليل، شهد المشاهد مع رسول على وكان أحد الفضلاء الأجلة من دهاة العرب، مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة. الإصابة (٣٩/٣٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة (۲/ ۲۰۵، ۲۰۵) (ح.۲۱۶).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۲۷/۹۳).

الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والأجر والثواب إنما يكون على الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي ما أوجبه الشارع أو استحبه، وهذه الأمور من جملة ما نهي عنه من أسباب الشرك ودواعيه وأجزائه (۱) وقد قال عليه: «اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثناً يعبد» (۲)، وقال عليه: «لا تتخذوا قبري عيداً» (۳).

فالتمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله وتمريغ الخد عليه منهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء؛ ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هذا شرك»(٤).

فإن كان هذا حكم من تمسَّح بالقبر، فمن تمسَّح بالجدران المحيطة من باب أولى.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰۸، ۱۰۱) (بتصرف).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (ص۲۷۸).

<sup>(</sup>٤) الجامع الفريد (ص٤٤٤).





### المبحث الرابع

## حكم الحلف بالنبي ﷺ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تنازع الناس هل يحلف بالنبي عليه؟ مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة؛ كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي عليه، ولا تنعقد اليمين، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث. فقد ثبت عن النبي عليه أنه قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»»(١).

وفي رواية: «ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله»(٢). وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»(٣)، وفي رواية: «فقد كفر».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم برقم (۲) (۲۲۶)، وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم (۱۲٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية برقم (٣٨٣٦) واللفظ له. أخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٤، ٢٥، ٢٥١)؛ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وقال: حديث حسن (٤/ ١١٠) (ح١٥٣٥)؛ وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهة الحلف بالآباء (٣/ ٥٧) (ح١٣٢٥)؛ وأخرجه ابن حبان كما في الموارد (ص٢٨٦) (ح١١٧٧).

وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه يحلف بالنبي عَلَيْ لأنه يجب الإيمان به خصوصاً، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فالإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره، واختار هذا طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى (١) وغيره خصُّوا ذلك بالنبي على على (١)

وقال ابن عقيل (٢): بل هذا كونه نبياً، وطرَّد ذلك في سائر الأنبياء.

والصواب: قول الجمهور وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره، بل ينهى عن الحلف به. وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبياً قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص.

فالذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق، لا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ. والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم.

وروي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لئن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغير الله صادقاً (٢)، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أظلم من الكذب(٤).

<sup>=</sup> والحاكم في المستدرك (١٨/١) كتاب الأيمان (٢٧٩/٤) كتاب الأيمان والنذور وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي».

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء، أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، ومن كبار الحنابلة ولد سنة (۳۸۰هـ)، وتوفي سنة (۵۸۸هـ). الأعلام (۲/۹۹ ـ ۱۰۰).

 <sup>(</sup>۲) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي: عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، ولد سنة (٤٣١هـ) وتوفي سنة (٥١٣هـ). الأعلام (٤/٣١٣).

٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٦٩).
 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) وقال: رواه الطبراني في الكبير
 ورجاله رجال الصحيح، وهو في الطبراني (٩/ ٢٠٥) (ح٨٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٨٤ ـ ٨٦)، ومجموع الفتاوى (٤) انظر: والرد على الأخنائي (ص١٠٦، ١٠٧).





#### المبحث الخامس

## حكم الاحتفال بمولده

وفيه مطلبان:

## المطلب الأول

### حكم فعل المولد

إن من جملة ما نهى النبي ﷺ أمته عنه، وحذرهم منه:

١ - الابتداع في الدين.

٢ - التشبه باليهود والنصارى.

والمقيم للمولد والمشارك فيه واقع في المحظورين معاً.

فإقامة المولد من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم يشرعها النبي على الأمته، ولم يفعله أصحابه من بعده، بل ولا أهل القرون المفضلة.

فما ظنك بعمل لم يأمرنا النبي على الله بعمل لم يأمرنا النبي الله بعمل لم يأمرنا النبي على الله بعمل لم يأمرنا النبي عليه ولا وغبهم فيه، وهو المشهود له بأنه ما ترك أمر خير إلا وحث الأمة عليه ورغبهم فيه.

وما ظنك بعمل لم يفعله سلف الأمة، «ولو كان خيراً محضاً، أو راجحاً لكانوا رضوان الله عليهم أحق منا به، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله عليه وتعطشاً له منا، وهم على الخير أحرص»(١).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٢٩٥).

وما أحسن أن يستشهد المرء هنا بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً على خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ الْيُومُ أَكُمَلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ ديناً، فلا يكون اليوم ديناً»(١).

وقال أيضاً: «قُبض رسول الله عَلَيْهُ وقد تم هذا الأمر واستُكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله عَلَيْهُ ولا نتبع الرأي»(٢).

هذا وإن أصل الاحتفال بالمولد يرجع إلى العُبيديين (٣) الذين يتسمَّون (بالفاطميين)، فهم أول من أحدث هذه البدعة في الأمة، وما كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام قبل هؤلاء.

فقد جاء في كتاب «الخطط» المسمَّى كتاب «المواعظ والاعتبار والآثار» تحت عنوان: (ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداً ومواسم...).

قال: «كان للخلفاء في طول السنة أعياداً ومواسم:

رأس السُّنَّة، وموسم أول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبي ﷺ (٤). فكانت الموالد من الآثار التي خلَّفها هؤلاء العبيديون الباطنيون مع غيرها من البدع والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان.

قد حمل راية هذه البدعة من بعدهم المتصوفة، الذين وجدوا في

<sup>(</sup>١) أخرجه الشاطبي في الاعتصام (١/٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشاطبي في الاعتصام (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) العبيديون: هم أبناء عبيد الله بن ميمون بن ديصان المشهور بالقداح اليهودي، قامت دولتهم في مصر (٣٦٢ ـ ٣٦٤هـ)، وكانوا من أجرأ الناس على استحداث البدع والمنكر لا كتاب ولا سُنَّة. انظر: كتاب قصة نسب الفاطميين للدكتور عبد الحليم عويس، والبداية والنهاية لابن كثير (٢٦٧/١٢).

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (١/ ٤٩٠).

إحياء هذه البدعة متنفساً لنشر باطلهم وبدعهم، وما الطقوس التي تعمل أثناء إقامة المولد إلا أكبر شاهد على حمل الصوفية لراية هذه البدعة.

فقد وجدوا في هذه البدعة مرتعاً خصباً لنشر غلوهم ورقصهم وطقوسهم وشطحهم وذلك تحت ستار ما يدَّعونه من محبة النبي ﷺ: ﴿ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّمًا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وقد كان أول تأكد رسمي ناله المتصوفة لإحياء هذه البدعة على يد الملك المظفر ملك إربل، الذي كان يحتفل بالمولد احتفالاً هائلاً ينفق فيه ثلاثمائة ألف دينار، ويعمل فيه للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر، ويرقص بنفسه معهم (١).

وفد استمرت هذه الاحتفالات بهذه البدعة إلى زماننا هذا، وحسبك ببدعة أنشأها ملاحدة باطنيون معروفون بالبدع والمنكرات، وتولاها من بعدهم متصوفة ضالُّون، مضلون لم يتركوا شيئاً من باطلهم وبدعهم إلا وأدخلوه فيما يسمى بالمولد النبوي.

ولا عجب في اتفاق الطائفتين على هذا الأمر، فهم يجمعهم مشرب واحد، إذ الكل يزعم أن الشريعة لها ظاهر وباطن.

فمما لا شك فيه أن فعل ما يسمى بالمولد بدعة من البدع التي لا أساس لها في القرآن ولا في السُّنَة ولا في عمل السلف الصالح، وهي بالإضافة إلى ذلك لا تحقق المراد من حب الرسول على فتحقيق محبته وتعظيمه كما سبق وأن بيَّنًا، هو في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سُنتَه باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به والجهاد في ذلك بالقلب واليد واللسان، فهذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.

<sup>(</sup>۱) البداية لابن كثير (۱۳/ ۱۳۷).

ويضاف إلى كون فعل هذا الأمر من البدع التي نهى الشارع عنها: ما فيه كذلك من مضاهاة ومشابهة للنصارى في ميلاد عيسى الله فإن النصارى تحتفل بيوم مولد عيسى ويتخذونه عيداً، وذلك بإيقاد الشموع وصنع الطعام، وارتكاب المحرمات، وفعل الموبقات من شرب للخمور وفعل الفواحش وغير ذلك من المهازل والقبائح، وفي هذا يقول بعضهم معللاً مشروعية الاحتفال بفعل المولد: "إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبر، فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر" ().

ونسي هذا القائل أو تناسى تحذير النبي على من مشابهة اليهود والنصارى، فقد ثبت عنه على أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً، وذراعاً ذراعاً، حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم». قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»(۲)؛ أي: فمن هم غير أولئك.

<sup>(</sup>١) التبر المسبوك للسخاوي (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب قول النبي ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» برقم (٧٣٢٠)؛ وأخرجه مسلم في كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم (٢٦٦٩).

#### المطلب الثانثي

## بيان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات

لقد اتخذ أصحاب الطرق الصوفية من المولد ستاراً لترويج باطلهم ونشر بدعتهم عند الجهلة من عوام الناس.

فهم باسم محبة الرسول على يقيمون مثل هذه الاحتفلات، وبذكر شيء من سيرته يفتتحونها، ولكن سرعان ما يظهر الباطل وتنجلي الغشاوة فيرى صاحب البصيرة ألواناً وأشكالاً من الغلو والبدع المنكرة تظهر من خلال ما يتلفظ به من أقوال، وما ينشد فيه من أشعار، وما يقام من حركات وأفعال، مبدية بذلك الوجه الحقيقي والهدف الرئيسي من إقامة مثل هذه الموالد.

ومن عجيب حال هؤلاء أنهم سموا كل اجتماعاتهم التي تقام فيها هذه الأباطيل مولداً مع أن التسمية لا تساعدهم على هذا الإطلاق، وما ذاك إلا أنهم عرفوا أن رواج باطلهم لا يتحقق إلا تحت هذا الستار ليروج أمرهم على خفافيش الأبصار أتباع كل ناعق.

فمن البدع والمنكرات التي تقام في هذه الموالد ـ وما أكثرها ـ ما يحصل من الغلو في حق النبي عليه وذلك من خلال القصائد التي يطلقون عليها اسم المدائح النبوية، والتي لا تخلو من ألفاظ الغلو في شخص الرسول عليه والتجاوز عما حدده الشارع مما يليق بمقامه الكريم من الإجلال والتقدير.

فالمتأمل لتلك القصائد يجدها مرصوفة بعبارات التوسل والاستشفاع والاستغاثة، وجعل النبي على هو المتصرف في هذا الكون، وجعله أول الموجودات، والقطب الذي تدور عليه الأفلاك، وجعله

الغاية التي من أجلها هذا الكون، إلى غير ذلك من الافتراءات والأباطيل التي شُحنت بها تلك القصائد.

وهذه مقتطفات من بُردة البوصيري(١) تمثل جانباً من مظاهر الغلو التي يتردد في عبارات ما يسمُّونه بالمدائح النبوية:

من لولاه لم تخرج الدنيا إلى العدم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم أحيا اسمه حين يدعى دارس الرم فإنما اتصلت من نوره بهم غَرِفاً من البحر أو رشفاً من الدِّيمَ طوبى لمنتشق منه وملتئم من قلبه نسبة مبرورة القسم إلا ونلت جواراً منه لم يُضم إلا استلمت الندى من خير مستلم سعياً وفوق متون الأينق الرسم ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم من النبى ولا حبلى بمنصرم محمداً وهو أوفى الخلق بالذم فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة دع ما ادعته النصاري في نبيهم لو ناسبت قدره آیاته عظماً وكل آي أتى الرسل الكرام بها وكلهم من رسول الله ملتمس لا طيب يعدل تُرباً ضم أعظمه أقسمت بالقمر المنشق أن له ما سامني الدهر ضيماً واستجرت به ولا التمست غنى الدارين من يده يا خير من يمَّم العارفون ساحته خدمته بمديح استقيل به إن آت ذنباً فما عهدي بمنتقض فإن لى ذمة منه بتسميتي إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن سعيد بن حماد البوصيري: شاعر صوفي غال، له عدد من القصائد في المدائح النبوية، وقد عرف عنه قلة علمه، وسلاطة لسانه، وتكففه للناس، وقد ذكر محقق ديوانه عدداً من الخصال التي تدل على حقيقة الرجل وقدره. انظر: مقدمة ديوان البوصيري بتحقيق: محمد سيد كيلاني.

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه ولن يفوت الغني منه يداً تربت يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ولن يضيق رسول الله جاهك بي فإن من جودك الدنيا وضرتها

أو يرجع الجار منه غير محترم وجدته لخلاصي خير ملتزم إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم سواك عند حدوث الحادث العمم إذا الكريم تجلّى باسم منتقم ومن علومك علم اللوح والقلم (1)

فتأمل هذه الأبيات وما فيها من غلو وإطراء ومظاهر شركية تجاوز فيها الشاعر كل الحدود.

حيث جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الغاية في خلق الدنيا وعلة وجودها، «وجعله بمنزلة الإله فهو يغني ويفقر ويغفر الذنوب ويقيل العثرات، وهو الملاذ والملجأ في الدنيا والآخرة، بل انتهى به الأمر إلى أن جعل تصريف الكون كله بيد رسول الله عليه الله المحلة المحلة الكون كله بيد رسول الله المحلة ا

فماذا أبقى للخالق عَلِل وخاصة عند قوله:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم «فإذا كانت الدنيا وضرتها من جود الرسول على ومن بعض علومه علم اللوح والقلم؛ لأن «من» للتبعيض، فماذا للخالق جل وعلا»(٣). فهذا هو بعينه الغلو والإطراء الذي حذر النبي على أمته منه.

وبالإضافة إلى ألفاظ الشرك وعبارات الغلو التي تحملها جل القصائد والمدائح، «فإن الاحتفال عادة ما يختم بدعوات تحمل ألفاظ

<sup>(</sup>۱) ديوان البوصيري (ص٠٤٢ ـ ٢٤٨)، وهذه الأبيات منتقاة من قصيدته المعروفة بالبردة.

<sup>(</sup>٢) تنبيه أولي الأبصار (ص٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان (ص١٦٣).

التوسلات المنكرة والكلمات الشركية المحرمة؛ لأن جل الحاضرين عوام أو غلاة في حب التوسلات الباطلة التي نهي عنها الشارع»(١).

أضف إلى ذلك ما يدعونه من أن النبي عَلَيْهِ يحضر هذه الموالد إما بجسده كما يدَّعيه بعضهم أو بروحه كما يدعيه البعض الآخر منهم، وسوف أتعرض لهذه النقطة في المبحث القادم بإذن الله.

هذا فيما يتعلق بما يحصل في هذه الموالد من غلو في حق الله . ويضاف إلى هذا الأمر ما قد يحصل في بعض الموالد من منكرات وبدع أخرى كالرقص الصوفي، والذكر البدعي، وضرب الدفوف، والتزمير بالمزامير(٢).

وقد يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء وشيء من الفجور وشرب الخمور، ولكن لا يطَّرد لا في كل البلاد، ولا في كل الموالد<sup>(٣)</sup>. فنعوذ بالله من حال أهل الزيغ والضلال.



<sup>(</sup>١) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف (ص٢٨).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف (ص٢٨).





#### المبحث السادس

# حكم القول بحضوره ﷺ في مجالس المحتفلين ورؤيته بالعين الباصرة

إن من يتأمل في كلام الصوفية فيما يتعلق بشأن غلوهم في حق النبي على بما في ذلك التوسل والاستشفاع والاستغاثة وطلب تفريج الكروب ومغفرة الذنوب وغير ذلك مما تقدم الإشارة إليه يجد أن محور دعواهم يقوم على دعوى أن النبي على حي بجسده وروحه (۱)، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيّب عن الأبصار كما في بيت الملائكة \_ مع كونهم أحياء بأجسادهم \_ فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها، لا مانع من ذلك (۲).

والصوفية ليسوا على رأي واحد في هذا الأمر، بل هم مختلفون مضطربون، وفي حالهم هذا يتذكر المرء قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فهم مختلفون في حقيقة المرئي:

<sup>(</sup>۱) لا يقصد هؤلاء بالحياة هنا الحياة البرزخية، وهذا يتضح من سياق العبارات التالية لهذه العبارة، فهم يرون أن النبي على يخرج من قبره وله التصرف في الملكوت العلوي والسفلي.

<sup>(</sup>٢) غاية الأماني في الرد على النبهاني (١/ ٥٢).

فقال بعضهم: المرئى ذات المصطفى بجسمه وروحه كما تقدم في النقل السابق.

وبعضهم يقول: ليس المراد أنه يرى جسمه وبدنه، بل مثالاً له، وصار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسه.

وقالوا: والآلة تارة تكون حقيقة، وتارة تكون خيالية، والنفس غير المثال المتخيل، فما رآه في الشكل ليس هو روح المصطفى عليه ولا شخصه، بل هو مثال له على التحقيق.

وفصَّل بعضهم فقال: رؤية (١) النبي عَيْكَة بصفته المعلومة إدراك له على الحقيقة. ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال(٢).

وقال بعضهم: ومنهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته الشريفة.

ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته عليه، وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته ﷺ (٣).

وأعجب من ذلك كله ما ذُكر عن بعضهم من أنه رأى السماء والأرض والعرش والكرسي مملوءة من رسول الله ﷺ.

وزعم من زعم أن السؤال عن كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة والسلام في زمن واحد في أقطار متباعدة ينحل به، ولا يحتاج معه إلى ما أشار إليه بعضهم وقد سئل عن ذلك فأنشد:

كالشمس في كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقاً ومغارباً (٤)

<sup>(</sup>١) لا يقصدون هنا الرؤيا المنامية، وإنما يقصدون رؤية اليقظة، فهم يقولون: إن رؤيته أكثر ما تقع بالقلب ثم يترقى الحال إلى أن يُرى بالبصر على ما زعموا.

<sup>(</sup>٢) غاية الأماني (١/١٥). (٣) التيجانية (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٤) غاية الأماني (١/ ٥٢).

فانظر إلى هذا الغلو عندهم، نعوذ بالله من حال أهل الزيغ والضلال.

ويحسن قبل الشروع في تفنيد هذا الباطل وكان فساده، أن أشير إلى الوجه الآخر لهذه الدعوى.

فهذه الطائفة لم تكن لتدَّعى هذه الدعوى إلا لما فيها من المكاسب والأهداف والغايات التي يتحصلون عليها كل من وراء ذلك.

فمنهم من يستغل هذه الدعوى ليحصل على إجازة من الرسول عليها للطريقة التي ابتدعها والأذكار والأوراد التي اخترعها لتصبح بعد ذلك شرعاً لأتباعه.

ومنهم من يستغل ذلك لإيهام الناس بأن ذلك من كراماته ليحظى لديهم بالمنزلة والمكانة، إلى غير ذلك من الغايات والمآرب.

هذا وإن لموضوع رؤية النبي عَيْكَ جوانب متعددة يخصُّنا منها ما يتعلق بعنوان المبحث وهو دعوى رؤيته يقظة بعيني الرأس.

فهذه الدعوى مخالفة للشرع والعقل.

أما من جهة الشرع: فليس هناك دليل شرعى يثبت حصول ذلك، وغاية ما دلت عليه النصوص إمكانية الرؤيا المنامية، فحملها أهل الباطل على الرؤية البصرية، ومما يؤكد فساد هذا التأويل للرؤيا واقع القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية من المصطفى عَلَيْكُ ، فلم ينقل عن أحد من أهل هذه القرون الثلاثة أنه رأى النبي ﷺ يقظة بعد موته.

مع أنه قد حدثت في أزمانهم حوادث كان الحاجة إلى ظهوره شديدة جدّاً لو كان ذلك ممكناً.

فالصحابة قد وقع بينهم اختلاف في عدد من المسائل الدينية والدنيوية وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى، ولم يبلغنا أن أحداً منهم ادعى أنه رأى في اليقظة رسول الله ﷺ وأخذ عنه ما أخذ، وكذا لم

يبلغنا أنه عَلَيْ ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحبره.

«وقد قال ابن عبد البر لمن ظن أن الرسول عَلَيْ قد كلَّم بعض الناس بعد وفاته عند حجرته.

فقال له ابن عبد البر: ويحك هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي ﷺ فأجابه؟

وقد تنازع الصحابة في أشياء، فهلَّا سألوا النبي عليه في فأجابهم، وهذه بنته فاطمة تنازع في ميراثه فهلًا سألته فأجابها؟ (١).

وأما من جهة العقل: فلما يترتب على هذه الدعوى من اللوازم الباطلة، فليزم منها:

١ \_ أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى في قبره منه شيء، فيكون من يزوره في ذلك الوقت يزور مجرد القبر ويسلم على الغائب.

٢ \_ أن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه.

٣ \_ أن يكون الشخص الذي رآه يقظة له حكم الصحابة رضوان الله

٤ \_ أن يكون الكلام الذي تكلم به النبي عليه تشريعاً جديداً لهذه الأمة، وهذا لا شك فيه، طعن في كمال هذا الدين وكونه عرضة للتبديل والتغسر.

وهذه الجهالات لا يلتزم بها من كان له أدنى مُسكة عقل.

ومن ظن أن جسد رسول الله عَلَيْ المودع في المدينة خرج من القبر وحضر في المكان الذي رآه فيه، فهذا جهل لا جهل يشبهه.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ٤٠٧).

فقد يراه في وقت واحد ألف شخص في ألف مكان على صور مختلفة. فكيف يتصور هذا في شخص واحد؟»(١).

هذا وأن الذي يعتقده علماء السلف هو أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، وقد حرَّم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأن هذه الأجساد لا تخرج من القبور حتى يبعث الله الخلائق كما في الحديث عنه على «فإن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه الأرض »(٢).

وعنه على أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر» الحديث (٣).

فالرسول عَلَيْ لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس. بل هو منعَّم في قبره وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.



<sup>(</sup>١) صيد الخاطر (ص ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي برقم (٢٤١٢).

أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق برقم (۲۲۷۸).



# فهرس الموضوعات

| سفحة | الموضوع                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | مقدمة المعتني بالكتاب                                                                                   |
| 14   | تمهيد                                                                                                   |
|      | الباب الأول                                                                                             |
| 41   | وجوب محبته عليه                                                                                         |
|      | القصيل الأول                                                                                            |
| 44   | المعنى الصحيح لمحبته على وجوبها                                                                         |
| 40   | المبحث الأول: المعنى الصحيح لمحبته عليه الله المبحث الأول: المعنى الصحيح لمحبته عليه الله المبحث الأول: |
| 40   | المطلب الأول: تعريف المحبة                                                                              |
| 49   | المطلب الثاني: أقسام المحبة                                                                             |
| 24   | المطلب الثالث: حقيقة المحبة الشرعية                                                                     |
| 04   | المطلب الرابع: المعنى الصحيح لمحبة النبي ﷺ وانقسام الناس فيها                                           |
| 73   | المبحث الثاني: الأدلة على وجوب محبته ﷺ                                                                  |
| 73   | المطلب الأول: الأدلة من القرآن على وجوب محبته ﷺ                                                         |
| 79   | المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة على وجوب محبته ﷺ                                                     |
| 77   | المطلب الثالث: ما جاء عن الصحابة في شأن محبته ﷺ                                                         |
|      | الفصل الثاني                                                                                            |
| ۸١   | علامات محبته عليها والثواب المترتب عليها                                                                |
| ۸۳   | المبحث الأول: علامات محبته ﷺ                                                                            |
| 15   | المطلب الأول: من علامات محبته اتباعه والأخذ بسُنَّته ﷺ                                                  |

| رسالموضوعات | فهر |
|-------------|-----|
|-------------|-----|

| alt, " |          |  |
|--------|----------|--|
| W A    | A        |  |
| 1 0    | 1        |  |
|        | a 511(9) |  |

| سفحة | الموضوع                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧   | المطلب الثاني: من علامات محبته الإكثار من ذكره ﷺ                                     |
| 91   | المطلب الثالث: من علامات محبته ﷺ تمني رؤيته والشوق إلى لقائه                         |
| 94   | المطلب الرابع: من علامات محبته ﷺ محبة من أحبهم النبي ﷺ                               |
| 1.4  | المطلب الخامس: من علامات محبته ﷺ بغض من أبغض الله ورسوله                             |
| 11.  | المطلب السادس: التحذير من علامات المحبة البدعية                                      |
| 114  | المبحث الثاني: ثواب محبته ﷺ                                                          |
| 117  | المطلب الأول: ثمار المحبة في الحياة الدنيا                                           |
| 17.  | المطلب الثاني: ثواب المحبة في الآخرة                                                 |
|      | الباب الثاني                                                                         |
| 170  | وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عليه                                                     |
|      | الفصل الأول                                                                          |
|      | بيان عظيم قدره ﷺ                                                                     |
| 177  | ورفعة مكانته عند ربه كل                                                              |
| 179  | تمهيد                                                                                |
|      | المبحث الأول: بيان بعض الخصائص التي خصَّ الله بها نبيه علي في الحياة                 |
| 171  | الدنيا                                                                               |
| 184  | المبحث الثاني: بيان بعض الخصائص التي خصَّ الله بها نبيه عليه في الآخرة               |
| 157  | المبحث الثالث: بيان بعض الخصائص التي خصَّ الله بها أمة محمد عليه الله المبحث الثالث: |
|      | الفصل الثاني                                                                         |
|      | وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه على                                                      |
| 100  | على أمته في حياته وبعد مماته                                                         |
| 100  | المبحث الأول: معنى التعزير والتوقير والتعظيم                                         |
| 109  | المبحث الثاني: وجوب توقيره وتعظيمه ﷺ والأدلة على ذلك                                 |
|      | المبحث الثالث: تعظيم الصحابة للنبي ﷺ في حياته                                        |
|      | المبحث الرابع: تعظيم الأمة للنبي على بعد مماته                                       |

| الصفحة                                      | الموضوع                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| القلب واللسان والجوارح                      | المطلب الأول: تعظيم النبي ﷺ محله ا |
| آله وأزواجه أمهات المؤمنين٧٠٨               | المطلب الثاني: توقير النبي ﷺ في آ  |
| عابه رضوان الله عليهم                       | المطلب الثالث: توقيره ﷺ في أصح     |
| النبويةالنبوية                              | المطلب الرابع: حفظ حرمة المدينة    |
| غلو في حقه ﷺ                                | النهي عن اا                        |
| عمل الأول                                   | الفد                               |
| فُلو وسدِّ الشارع                           |                                    |
| لقُ في حقِّهِ ﷺ                             | لِطرق الغُ                         |
| لشرع منه ۲۲۷                                | المبحث الأول: تعريف الغلو وموقف اا |
| YYV                                         | المطلب الأول: المعنى اللغوي        |
| فلو وموقف الشرع منه                         | المطلب الثاني: التعريف الشرعي لله  |
| لله وحده لا يشركه فيه غيره وبين ما هو       | المبحث الثاني: الفرق بين ما هو حق  |
| 7 8 0                                       | حق للرسول                          |
| حق النبي عَلَيْقُ                           | المبحث الثالث: بيان توسط السلف في  |
| سل الثاني                                   | القد                               |
| غلوٌ في حقه ﷺ وحكم الشرع فيها ٢٨٥           | بيان الأمور التي حصل فيها          |
| YAY                                         | تمهيد                              |
| لل في شأن النبي ﷺ                           | المبحث الأول: نماذج من الغلو الحاص |
| ثة والاستشفاع بالنبي ﷺ                      | المبحث الثاني: حكم التوسل والاستغا |
| لتوسل                                       | المطلب الأول: الكلام على مسألة ا   |
| لشفاعة                                      | المطلب الثاني: الكلام على مسألة ا  |
| الاستغاثة                                   | المطلب الثالث: الكلام على مسألة    |
| جرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة . ٣٣٧ | المبحث الثالث: حكم ما يفعل عند حـ  |
| ٣٤١                                         | المبحث الرابع: حكم الحلف بالنبي ﷺ  |
| ده۳٤٣                                       |                                    |

| الصفح                                                            | الد |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| المطلب الأول: حكم فعل المولد                                     |     |
| المطلب الثاني: بيان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات ٤٧     |     |
| مبحث السادس: حكم القول بحضوره ﷺ في مجالس المحتفلين ورؤيته بالعين | ال  |
| الباصرة١٥                                                        |     |
| رس الموضوعات٧٥                                                   | فه  |

